

# كأنَّك تراه

د. عَائِضْ بِنْ عَبَدُ الله القربي

دار ابن حزم

# جَمَيْعِ يُحِقُونُ الطّبَعِ مِحْفُوظِةِ لِلنَّاشِرُ الطّبِبَّةِ الْأُولِمِٰ ١٤٢٢ هـ .. ٢٠٠٢م

الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

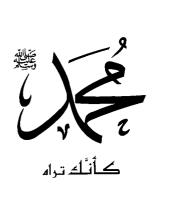



- عائض بن عبدالله بن عائض آل مجدوع القرني.
- من مواليد عام ١٣٧٩هـ ببلاد القرن جنوب المملكة العربية السعودية.
- حصل على الماجستير في الحديث النبوي عام ۱٤٠٨هـ وعنوان رسالته «البدعة وأثرها في الدراية والرواية».
- ♣ حصل على الدكتوراه من جامعة الإمام عام ١٤٢٢هـ
   بعنوان «دراسة وتحقيق كتاب: المفهم على صحيح مسلم للقرطبي».
- له أكثر من ثمانمائة شريط كاسيت إسلامي في الخطب والدروس والمحاضرات والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية.

يحفظ القرآن الكريم وكتاب بلوغ المرام ويستحضر ما
 يقارب من خمسة آلاف حديث وأكثر من عشرة آلاف
 بيت شعر.

#### له أربعة دواوين شعرية هي:

- ١ ـ لحن الخلود.
- ٢ \_ تاج المدائح.
- ٣ \_ هدايا وتحايا.
- ٤ \_ قصة الطموح.
- أما مؤلفاته: فقد ألف في الحديث والتفسير والفقه
   والأدب والسيرة والتراجم، ومن مؤلفاته التي أصدرتها
   دار ابن حزم بلبنان:
  - ١ \_ الإسلام وقضايا العصر. ٢ \_ تاج المدائح.
  - ٣ ـ ثلاثون سبباً للسعادة. ٤ ـ دروس المسجد في رمضان.
    - ه انه لا إله إلا الله ١٠ مجتمع المُثل.
      - ٧ \_ ورد المسلم والمسلمة. ٨ \_ فقه الدليل.
    - ٩ \_ نونية القرني. ١٠ \_ المعجزة الخالدة.
      - ١١ \_ اقرأ باسم ربك. ١٧ \_ تحف نبوية.
    - ١٣ \_ حتى تكون أسعد الناس. ١٤ \_ سياط القلوب.
    - ١٥ \_ فتنة أمنوا بربهم. ١٦ \_ هكذا قال لنا المعلم.
    - ١٧ \_ ولكن كونوا ربانيين. ١٨ \_ من موحد إلى ملحد.
      - ١٩ \_ إمبراطور الشعراء. ٢٠ \_ وحي الذاكرة.
      - ٢١ \_ إلى الذين أسرفوا على ٢٧ \_ ترجمان السنة.

انفسهم.

## -- معمد ﷺ كأنك تراه

٢٣ ـ حدائق ذات بهجة. ٢٤ ـ العظمة.

٢٥ - لا تحزن. ٢٦ - وجاءت سكرة الموت بالحق.

٢٧ \_ مقامات القرني. ٢٨ \_ احفظ الله يحفظك.

٢٩ - اعذب الشعر.

➡ حضر عشرات المحاضرات والأمسيات، وحضر مؤتمر الشباب العربي المسلم ومؤتمر الكتاب والسنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وحاضر في الأدبية والرياضية، وحاضر في الجامعات والملتقيات الثقافية.

#### 





| وضوع الصفحة |                           |              |
|-------------|---------------------------|--------------|
| 11          | •••••                     | مقدمة        |
| ١٥          | حمد رسول الله ﷺ كأنك تراه | قصة النبوة م |
| 10          |                           | اسمه ﷺ       |
| 17          |                           | نسبه ﷺ       |
| 17          |                           | موطنه ﷺ      |
| 19          | ِ طفلاً                   | محمد ﷺ       |
| **          | ورسولاً                   | محمد ﷺ       |
| Y0 -        | •••••                     | دينه ﷺ       |
| **          | •••••                     | كتابه ﷺ      |
| 44          | ز صادقاً                  | محمد ﷺ       |
| ۳۱          | ؛ صابراً                  | محمد ر       |
| ٣٣          | ز جواداً                  | محمد ﷺ       |
| ۳٦          | : شجاعاً                  |              |

| لصفحة      | الموضوع ا                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 44         | محمد ﷺ زاهداً                                                                   |
| ٤٢         | محمد ﷺ متواضعاً                                                                 |
| ٤٦         | محمد ﷺ حليماً                                                                   |
| ٤٩         | محمد ﷺ رحيماً                                                                   |
| ٥٤         | محمد ﷺ ذاكراً                                                                   |
| ٥٦         | محمد ﷺ داعياً                                                                   |
| ٥٧         | محمد ﷺ طموحاً                                                                   |
| 09         | الرسول ﷺ في القرآن ﴿يَتَأَيُّهُا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ ﴾                  |
| 77         | ﴿لَا غَسْزَنَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾                                           |
| 70         | ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ﴾                                           |
| ٦٨         | ﴿ مَا أَنَ يِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٧٠         | ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهَدِى إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾                              |
| <b>٧</b> ٢ | ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّيِكً ﴾             |
| ٧٦         | ﴿ أَلْرَ نَشَرَحَ لَكَ صَدْرُكَ ۞ ﴾                                             |
| ٨٤         | ﴿ إِنَّا فَتَحَنَّا لَكَ فَتُمَّا مُبِينًا ۞ ﴾                                  |
| 7          | ﴿ فَأَعْلَدُ أَنَّكُم لَا إِلَهُ إِلَّا أَلَلُهُ ﴾                              |
| ۸۸         | ﴿ٱقْرَا﴾                                                                        |
| 41         | الرسول ﷺ باكياً                                                                 |
| 47         | الرسول ﷺ ضاحكاً                                                                 |
| ١٠١        | الرسول ﷺ شجاعاً                                                                 |
| ١.٣        | ال ال يَتَكُلُفُهُ مِما مِحاً                                                   |

| ik 🛪 🚃 🕦 |  |
|----------|--|
|----------|--|

| الصفحة | لموضوع                     |
|--------|----------------------------|
| 114    | محمد ﷺ خطيباً              |
| 114    | محمد ﷺ مفتياً              |
| 140    | محمد ﷺ طاهراً مطهراً       |
| 144    | محمد ﷺ محبوباً             |
| 144    | محمد ﷺ مباركاً             |
| 160    | الرسول ﷺ مربياً            |
| 10.    | وجوب الصلاة والسلام عليه ﷺ |
| 101    | الرسول ﷺ مبشراً            |
| 109    | الرسول ﷺ معلماً            |
|        | לאפינית נאפינית            |



الحمد لله، والصلاة والسلام على عبدالله ورسوله محمد، وآله وصحبه، أما بعد:

فلا أستطيع أن ألزم الحياد في كتابتي عن أحبً إنسان إلى قلبي: محمد رسول الله ﷺ، إنني لا أكتب عن زعيم سياسي قدَّم لشعبه أطروحته وعرض على أتباعه فكرته، ليقيم دولة في زاوية من زوايا الأرض، بل أكتب عن رسول ربً العالمين، المبعوث رحمةً للناس أجمعين.

ولن ألزم الحياد وأنا أكتب عنه؛ لأنني لا أكتب عن خليفة من الخلفاء له جنود وبنود ولديه حشود وعنده قناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسوَّمة والأنعام والحرث، ولكنني أكتب عن الرحمة المهداة والنعمة المسداة: محمد رسول الله على الله المهداة والنعمة المسداة:

ولن ألزم الحياد لأنني لا أتكلم عن سلطان من السلاطين قهر الناس بسيفه وسوطه، وأخاف الناس بسلطانه وهيمانه وصولجانه، لكنني أتكلم عن معصوم شرح الله صدره ووضع عنه وزرَه، ورفع له ذكره.

ولن ألزم الحياد لأنني لا أتكلم عن شاعر هدًار، أو خطيب ثرثار، أو متكلم موَّار، أو فيلسوف هائم، أو روائي متخيل، أو كاتب متصنع، أو تاجر منعم، بل أتحدث عن نبيِّ خاتم، نزل عليه الوحي، وهبط عليه جبريل، ووصل سدرة المنتهى، له شفاعة كبرى، ومنزلة عظمى، وحوض مورود، ومقام محمود، ولواء معقود، فكيف ألزم الحياد إذاً؟

أتريد أن أحبس عواطفي وأن أقيد ميولي وأن أربط على نبضات قلبي وأنا أكتب عن أحب إنسان إلى قلبي وأغلى رجل وأعز مخلوق على نفسي؟ إن هذا لشيء عجاب!

أتريد مني أن أكفكف دموعي وأنا أخطَّ سيرته، وأن أخمد لهيب روحي وأنا أسطُر أخباره، وأن أجمد خلجات فؤادي وأنا أدبج ذكرياته؟! لن أستطيع هذا، كلاً وألف كلاً.

لأنني أكتب عن أسوة وإمام معي بهداه في كل شاردة وواردة، أصلي فأذكره لأنه يقول: "صلُوا كما رأيتموني أصلي" (١)، أحجُ فأذكره لأنه يقول: "لتأخذوا عني مناسككم (٢)، في كل طرفة عين أذكره لأنه يقول: "من رغب عن سنّتي فليس مني (٣)، في كل لحظة من حياتي أذكره لأن الله يقول: "لمَّن رَسُولِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً اللهِ اللهِ أُسُوةً حَسَنَةً الإحزاب: الآبة ٢١].

إنني أكتب عن أغلى الرجال وأجل الناس وأفضل البشر وأزكى العالمين، مرجعي في ذلك دفتر الحب المحفوظ في قلبي، ومصدري في ذلك ديوان الإعجاب المخطوط في ذاكرتي، فكأنني أكتب بأعصاب جسمي وشرايين قلبي، وكأن مدادي دمي ودموعي:

إن كان أحببتُ بعد اللَّهِ مثلَهُ في

بدو وحضر ومن عُرب ومن عجم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) عن أنس بن مالكرضي الله عنه.

فلا اشتفى ناظري من منظرٍ حسنٍ

ولا تفوَّهَ بالقولِ السديدِ فمي

#### 

زمانُك بستانٌ وعهدك أخضرُ

وذكراك عصفور من القلب ينقرُ

وكنتَ فكانت في الحقولِ سنابلُ

وكانت عصافير وكان صنوبر

لمست أمانينا فصارت جداولاً

وأمطرتنا حباً ولا زلتَ تمطرُ

تعاودُني ذكراكَ كلَّ عشيَّةٍ

ويورقُ فكري حين فيكَ أفكُرُ

وتأبئ جراحي أن تضمَّ شفاهها

كأن جرح الحب لا يتختُّرُ

أحبتك لا تفسير عندي لصبوتي

أفسر ماذا والهوى لا يُفسّرُ

تأخّرت يا أعلى الرجال فليلنا

طويل وأضواء القناديل تسهر



#### 🟚 اسمه:

محمد ﷺ، اسم على مسمًى، علم على رمز، ووصف على إمام، جمع المحامد، وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرّد بالمثل، وتميّز بالريادة، محمود عند الله لأنه رسوله المعصوم، ونبيّه الخاتم، وعبده الصالح، وصفوته من خلقه، وخليله من أهل الأرض، ومحمود عند الناس لأنه قريب من القلوب، حبيب إلى النفوس، رحمة مهداة، ونعمة مسداة، مبارك أينما كان، محفوف بالعناية أينما وجد، محاط بالتقدير أينما حلّ وارتحل، حمدت طبائعه لأنها هُذُبت بالوحي،

وشرفت طباعه لأنها صقلت بالنبوّة، فالله محمود ورسوله محمد:

وشقً له من اسمِهِ ليجلُّهُ

فذو العرش محمودٌ وهذا محمَّدُ

واسمه أحمد، بشَّر بذلك عيسى قومه، واسمه العاقب والحاشر والماحي، وهو خاتم الرسل وخيرة الأنبياء، وخطيبهم إذا وفدوا، وإمامهم إذا وردوا.

صاحب الحوض المورود، واللواء المعقود، والمقام المحمود، صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيّد بجبريل، حامل لواء العزّ في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبدمناف بن قصي، أشرف من ذُكر في الفؤاد، وصفوة الحواضر والبوادي، وأجلً مصلح وهاد، جليل القدر، مشروح الصدر، مرفوع الذكر، رشيد الأمر، القائم بالشكر، المحفوظ بالنصر، البريء من الوزر، المبارك في كل عصر، المعروف في كل مصر، في همة الدهر، وجود البحر، وسخاء القطر، صلوات الله وسلامه عليه البحر، وسخاء القطر، صلوات الله وسلامه عليه

وآله وصحبه، ما نجم بدا، وطائر شدا، ونسيم غدا، ومسافر حدا.

#### 🕸 وأما نسبه:

فالرسول على خيار من خيار، إلى نسبه يعودُ كل مخار، وهو من نكاح لا من سفاح، آباؤه سادات الناس، وأجداده رؤوس القبائل، جمعوا المكارم كابراً عن كابر، واستولى على معالى الأمور، فلن تجد في صفة عبدالمطلب أجلَّ منه، ولا في قرن هاشم أنبل منه، ولا في أتراب عبدمناف أكرم منه، ولا في رعيل قصي أعلى كعباً منه، وهكذا دواليك. . حتى آدم عليه السلام، فهو على سيد من سيد يروي المكارم أباً عن جد:

نسبٌ كأن عليه من شمس الضحي

نوراً ومن فلق الصباح عمودا

# وأما موطئه عليه الصلاة والسلام:

فقد اختار الله له من بين بقاع العالم ومن بين أصقاعها أحبَّ البلاد إليه سبحانه، البلد الحرام، والتربة الطاهرة، والأرض المقدسة، والوطن المحاط

بالعناية، المحروس بالرعاية، فولد على في مكة حيث صلًى الأنبياء، وتهجّد المرسلون، وهبط الوحي، وطلع النور، وأشرقت الرسالة، وسطعت النبوة، وانبلج فجر البعثة، وحيث البيت العتيق، والعهد الوثيق، والحب العميق، فمكة مسقط رأس المعصوم، وفيها مهد طفولته وملاعب صباه، ومعاهد شبابه ومراتع فتوّته، ورياض أنسه.

بلادٌ بها نيطت عليَّ تمائمي

وأوَّل أرض مسَّ جلدي ترابها

ففيها رضع لبن الطهر، ورشف ماء النبل، وحسا ينبوع الفضيلة، وفيها درج، ودخل وخرج، وطلع وولج، فهي وطنه الأوّل بأبي هو وأمي، وهي بلدته العزيزة إلى فؤاده، الحبيبة إلى قلبه، الأثيرة إلى روحه بنفسي هو.

وحبب أوطان الرجال إليهم

معاهد قضاها الشباب هنالكا

إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهمو

عهودُ الصِّبا منها فحنُّوا لذالكا

فهناك في مكة صنع ملحمته الكبرى، وبثّ دعوته العظمى، وأرسل للعالمين خطابه الحارَّ الصادق، وبعث لأهل الأرض رسالته المشرقة الساطعة، حتى إنه لما أخرج من مكة ودَّعها وداع الأوفياء وفارقها وما كاد يتحمل هذا الفراق ﴿لاَ أُقْسِمُ بَهُذَا ٱلْبَلَدِ ﴿ وَأَنتَ حِلًا بَهُذَا الْبَلَدِ ﴾ [البَلد: الآبتان ١، ٢].

# محمد ﷺ طفلاً:

فإن الطهر ولِد معه والبِشرَ صاحبه، والتوفيق رافقه، فهو طفل لكن لا كالأطفال، براءة في نجابة، وذكاء مع زكاء، وفطنة مع عناية، فعين الرعاية تلاحظه، ويد الحفظ تعاونه، وأغصان الولاية تظلّله، فهو هالة النور بين الأطفال، حفظه الله من الرعونة ومن كل خُلق رديء ووصفِ مقيت ومذهب سيء، لأنه من صغره مرشح لإصلاح العالم، مهيئاً لإسعاد البشرية، مُعَدّ بعناية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، فهو الرجل لكن النبي، والإنسان لكن الرسول، والعبد لكن المعصوم، والبشر لكن الموحى إليه.

محمد ﷺ ليس زعيماً فحسب، لأن الزعماء عدد شعر الرأس، لهم طموحات من العلوم ومقاصد

من الرئاسة ومآرب من الدنيا، أما هو فصالح مصلح، هاد مهدي، معه كتاب وسنة، ونور وهدى، وعلم نافع وعمل صالح، فهو لصلاح الدنيا والآخرة، ولسعادة الروح والجسد.

ومحمد على ليس عالماً فحسب، بل يُعلَم بإذن الله العلماء، ويُفقه الفقهاء، ويُرشد الخطباء، ويهدي الحكماء، ويدل الناس إلى الصواب ﴿وَإِنَّكَ لَهَدِيَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ النّورى: الآبة ٤٠].

فكلُّهم من رسول اللَّهِ ملتمسّ

غرفاً من البحر أو رشفاً من اليمّ

ومحمد على ليس ملكاً يبسط سلطانه وينشر جنوده وأعوانه، بل إمام معصوم ونبي مرسل، وبشير ونذير لكل ملك ومملوك، وحر وعبد، وغني وفقير، وأبيض وأسود، وعربي وعجمي ﴿وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِينَ ﴿ وَالذَي نفسي بيده لا ويقول عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من

أصحاب النار»(١).

وأما شبابه، فهو زينة الشباب وجمال الفتيان، عفة ومروءة وعقلاً وأمانة وفصاحة، لم يكن يكذب كذبة واحدة، ولم تُعلم له عثرة واحدة ولا زلَّة واحدة ولا منقصة واحدة، فهو طاهر الإزار مأمون الدخيلة، زاكي السر والعلن، وقور المقام، محترم الجانب، أريحيُّ الأخلاق، عذب السجايا، صادق المنطق، عف الخصال، حسن الخلال.

لم يستطع أعداؤه حفظ زلّة عليه مع شدة عداوتهم وعظيم مكرهم وضراوة حقدهم، بل لم يعثروا في ملف خُلقه الكريم على ما يعيب، بل وجدوا والحمد لله كل ما غاظهم من نبل في الهمة ونظافة في السجل، وطهر في السيرة، وجدوا الصدق الذي يباهي سناء الشمس، ووجدوا الطهر الذي يتطهر به ماء الغمام، فهو بنفس الغاية في كل خلق شريف وفي كل مذهب عفيف، فكان في عنفوان شبابه مستودع الأمانات ومرد الآراء ومرجع المحاكمات ومضرب المثل في البر والسمو والرشد والفصاحة ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فهو النبأ العظيم، والحدث الهائل، والخبر العجيب، والشأن الفخم والأمر الضخم ﴿عَمَّ يَسَآةَلُونَ النَّهُم النَّهُم الْعَظِيمِ اللَّهُ الَّذِي هُمُ فِيهِ مُغَلِّلُهُونَ ﴿ السَّلَهِ السَّلَهِ السَّلَهِ السَّلَهِ الآيات ١ - ٣] فمبعثه حقيقة هو أروع الأنباء وأعظم الأخبار الذي سارت به الأخبار، وتحدَّث به السُّمَّار، ووعاه الركبان، واندهش منه الدهر، وذهب منه الزمن، فقد استدار له التاريخ ووقفت له الأيام، فقصة إرساله عليه الصلاة والسلام لا يلفُّها الظلام ولا تغطيها الريح ولا يحجبها الغمام، فإنما هي قصة عبرت البحار واجتازت القفار، ونزلت على العالم نزول الغيث، وأشرقت إشراق الشمس، فهو باختصار نور، وهل يخفى النور؟ ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَهِهِمْ وَأَلَقَهُ مُتِمُ نُورِهِ. وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞﴾ [الصَّف: الآية ٨].

وصحَّ عنه ﷺ أنه قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث»(١):

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۹)، ومسلم (۲۲۸۲) عن أبي موسى
 الأشعري رضى الله عنه.

عدوك مذموم بكل لسان

وإن كان أعداءك القَمرانِ

وللَّهِ سرٌّ في علاك وإنما

كلام الورى ضرب من الهذيانِ

فهو عليه الصلاة والسلام بُعث ليعبد الله وحده لا شريك له، بُعث ليوحّد الله، بُعث ليقال في الأرض: لا إله إلا الله محمد رسول الله، بُعث ليحقُّ الحق ويبطل الباطل، بُعث بالمحجة البيضاء والملَّة الغرّاء والشريعة السمحاء، بُعث بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي، بُعث بالخير والسلام والبرِّ والمحبة والسعادة والصلاح، والأمن والإيمان، بُعث بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بُعث بمعالى الأمور ومكارم الأخلاق ومحاسن الطبائع ومجامع الفضيلة، بُعث لدحض الشرك وسحق الأصنام وكسر الأوثان وطرد الجهل ومحاربة الظلم وإزهاق الباطل ونفى الرذيلة، فما من خير إلاّ دلّ عليه، وما من شرّ إلاّ حذّر منه.

وأما خُلُقه عليه الصلاة والسلام فإن الله هو

الذي أدّبه فأحسن تأديبه، فهو أحسن الناس خُلقاً، وأسدُهم قولاً، وأمثلهم طريقة، وأصدقهم خبراً، وأعدلهم حكماً، وأطهرهم سريرة، وأنقاهم سيرة، وأفضلهم سجايا، وأجودهم يداً، وأسمحهم خاطراً، وأصفاهم صدراً، وأتقاهم لربه، وأخشاهم لمولاه، وأعلمهم بالأمة، وأوصلهم رحماً، وأزكاهم منبتاً، وأكرمهم محتداً، وأشجعهم قلباً، وأثبتهم جناناً، وأمضاهم حجة، وخيرهم نفساً ونسباً وخلقاً وديناً.

فهو جميل الصفات مشرق المحيًا، قريب من القلوب، حبيب إلى الأرواح، سهل الخليقة، ميسر الطريقة، مبارك الحال، تعلوه مهابة وترافقه جلالة، على وجهه نور الرسالة، وعلى ثغره بسمة المحبة، حيً القلب، ذكي الخاطر، عظيم الفطنة، سديد الرأي، ريان المشاعر بالخير، يسعد به جليسه، وينعم به رفيقه، ويرتاح له صاحبه، يحبُ الفأل ويكره الطيرة، يعفو ويصفح، ويسخو ويمنح، أجود من الطيرة، يعفو ويصفح، ويسخو ويمنح، أجود من البدر، وسع الناس بأخلاقه وطوَّق الرجال بكرمه، وأسعد البشرية بدعوته، من رآه أحبَّه، ومن عرفه وأسعد البشرية بدعوته، من رآه أحبَّه، ومن عرفه

هابه، ومن داخله أجلُّه، كلامه يأخذ بالقلوب، وسجاياه تأسر الأرواح.

ثبّت الله قلبه فلا يزيغ، وسدَّد كلامه فلا يجهل، وحفظ عينه فلا تخون، وحصَّن لسانه فلا يزلّ، ورعى دينه فلا يضل، وتولَّى أمره فلا يضيع، فهو موفَّق محفوظ مبارك ميمون ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القَلَم: الآية ٤] مبارك ميمون ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ القَلَم: الآية ٤] عليه الصلاة والسلام: ﴿إِن أَتقاكم وأعلمكم بالله أنا (١) ويقول: ﴿خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله النه أنا خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله ويروى عنه أنه قال: ﴿إِنما بُعثت لأتمُم مكارم الأخلاق (٢) فسبحان من اجتباه واصطفاه وتولاً وحماه ورعاه وكفاه، ومن كل بلاء حسن أبلاه.

### وأما دينه:

فهو الإسلام، دين الفطرة، دين الوسط، دين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٨٩٥)، والبيهقي في السنن (١٥٤٧٧) عن عائشة رضي الله عنها وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٥٧١) ، والقضاعي في
 مسند الشهاب (١١٦٥)، وانظر: كشف الخفاء (٦٣٨).

الفلاح والنجاة، أحبُ الأديان إلى الله ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ اللهِ ﴿ وَمَن يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَنِمِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخِسْرِينَ ﴿ فَكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دين جاء ليخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة ربِّ العباد، ومن ضيقِ الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن شقاء الكفر إلى سعادة الإيمان.

دين صالح لكل زمان ومكان، شرعه من يغفر الزلة، وهو الذي يعلم السرَّ وأخفى، العالم بعلانية العبد والنجوى.

وهو الدين الوسط الذي جاء بالعلم النافع والعمل الصالح، خلاف ما كان عليه اليهود؛ لأن عندهم علم غير نافع لم يعملوا به، فغضب الله عليهم، وخلاف النصارى؛ لأن عندهم عمل بلا علم، فضلوا سواء السبيل. فدين الإسلام صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا

الضالين. فالرسول رسي أمياً من الأميين يتلو عليهم آيات الله ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبله لمن الضالين، فجاء هذا الدين بتحريم الكذب في الأقوال والزور في الشهادة، والظلم في الأحكام، والجور في الولاية، والتطفيف في المكيال والميزان، والبغي على الناس والاعتداء على الغير والإضرار بالنفس والناس، فحفظ القلب بالإيمان، والجسم بأسباب الصحة، والمال من التلف، والعرض من الانتهاك، والدم من السفك، والعقل من إذهابه وتغييره.

## • وأما كتابه ﷺ:

فهو القرآن، أفضل الكتب وأجلّ المواثيق وأحسن القصص وأحسن الحديث، فهو الحقُ المهيب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب فصّلت آياته ثم أحكمت، مبارك في تلاوته وتدبره والاستشفاء به والتحاكم إليه والعمل به، كل حرف منه بعشر حسنات، شافع مشفّع، وشاهد صادق، أنيس ممتع، وسمير مفيد، وصاحب أمين، معجزٌ مؤثّر، له حلاوة

وعليه طلاوة، يعلو ولا يعلى عليه، ليس بسحر ولا شعر ولا بكهانة ولا بقول بشر، بل هو كلام الله، منه بدا وإليه يعود، نزل به الروح الأمين على قلب رسول ربُ العالمين ليكون من المرسلين، بلسان عربي مبين، فهو الكتاب الذي بزُّ الكتب فصاحة، وفاقها بلاغةً، وعلا عليها حجةً وبياناً، وهو هدى ورحمة وموعظة وشفاء لما في الصدور، ونور وبرهان ورشد وسداد ونصيحة وتعليم، محفوظ من التبديل، محروس من الزيادة والنقص، معجزة خالدة، عصمة لمن اتبعه ونجاة لمن عمل به، وسعادة لمن استرشده، وفوز لمن اهتدى بهديه، وفلاح لمن حكمه في حياته. يقول عليه الصلاة والسلام في القرآن: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه (١) وقال: «خيركم من تعلُّم القرآن وعلَّمه»(٢) وقال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين "(٣) وهو الكتاب الذي أفحم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٠٤) عن بي أمامة الباهلي رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۷°) عن عثمان رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨١٧) عن عمر رضى الله عنه.

الشعراء، وأسكت الخطباء، وغلب البلغاء، وقهر العرب العرباء، وأعجز الفصحاء، وأعجب العلماء وأذهل القرءان يَهْدِى لِلَّتِي هِي وَأَذَهُ لَا الْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ الإسراء: الآبة ٩].

# الله محمد على صادقاً:

فهو أصدق من تكلّم، كلامه حقّ وصدق وعدل، لم يعرف الكذب في حياته جاداً أو مازحاً، بل حرَّم الكذب وذمَّ أهله ونهى عنه، وقال: "إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البرَّ يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صدِّيقاً...» الحديث(۱).

وأخبر أن المؤمن قد يبخل وقد يجبن، لكنه لا يكذب أبداً، وحذًر من الكذب في المزاح لإضحاك القوم، فعاش عليه الصلاة والسلام والصدق حبيبه وصاحبه، ويكفيه صدقاً على الرسالة، فأداها للأمة كاملة الغيب، وائتمنه الله على الرسالة، فأداها للأمة كاملة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۹٤)، ومسلم (۲۲۰۷) عنَ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

تامة، لم ينقص حرفاً ولم يزد حرفاً، وبلَّغ الأمانة عن ربه بأتم البلاغ، فكل قوله وعمله وحاله مبنى على الصدق، فهو صادق في سلمه وحربه، ورضاه وغضبه، وجده وهزله، وبيانه وحكمه، صادق مع القريب والبعيد، والصديق والعدو، والرجل والمرأة، صادق في نفسه ومع الناس، في حضره وسفره، وحلُّه وإقامته، ومحاربته ومصالحته، وبيعه وشرائه، وعقوده وعهوده ومواثيقه، وخطبه ورسائله، وفتاويه وقصصه، وقوله ونقله، وروايته ودرايته، بل معصوم من الله أن يكذب، فالله مانعه وحاميه من هذا الخلق المشين، قد أقام لسانه وسدَّد لفظه، وأصلح نطقه وقوَّم حديثه، فهو الصادق المصدوق الذي لم يحفظ له حرف واحد غير صادق فيه، ولا كلمة واحدة خلاف الحق، ولم يخالف ظاهره باطنه، بل حتى كان صادقاً في لحظاته ولفظاته وإشارات عينيه، وهو الذي يقول: «ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين» (١) وذلك لما قال له أصحابه: ألا أشرت لنا بعينك في قتل الأسير؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤٣٥٩)، والنسائي (٤٠٦٧).

بل هو الذي جاء بالصدق من عند ربه، فكلامه صدق وسنَّته صدق، ورضاه صدق وغضبه صدق، ومدخله صدق ومخرجه صدق، وضحكه صدق وبكاؤه صدق، ويقظته صدق ومنامه صدق (لِيَسْتُلَ الصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمُ ﴾ [الاحزاب: الآية ٨] ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّندِقِينَ ﴿ السنوبة: الآبة ١١٩] ﴿ فَلَوَ صَكَدَوُا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [السنوبة: الآبة ٢١] ﴿ فَلَوَ صَكَدَوُا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: الآبة ٢١].

فهو على صادق مع ربه، صادق مع نفسه، صادق مع الناس، صادق مع أهله، صادق مع أعدائه، فلو كان الصدق رجلاً لكان محمداً على وهل ينقل وهل يتعلم الصدق إلا منه بأبي هو وأمي؟ وهل ينقل الصدق إلا عنه بنفسي هو؟ فهو الصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام والرسالة، فكيف حاله بالله بعد الوحي والهداية ونزول جبريل عليه ونبوته وإكرام الله بالاصطفاء والاجتباء والاختيار؟!

# 🛊 محمد ﷺ صابراً:

فلا يعلم أحد مرَّ به من المصائب والمصاعب والمصاعب والمشاق والأزمات كما مرَّ به ﷺ، وهو صابر محتسب ﴿وَاصِيرٌ وَمَا صَبُرُكَ إِلَا بِاللَّهِ ﴾ [النحل: الآية

١٢٧]، صبر على اليتم والفقر والعوز والجوع والحاجة والتعب والحسد والشماتة وغلبة العدو أحياناً، وصبر على الطرد من الوطن والإخراج من الدار والإبعاد عن الأهل، وصبر على قتل القرابة والفتك بالأصحاب وتشريد الأتباع وتكالب الأعداء وتحزب الخصوم واجتماع المحاربين وصلف المغرضين وكبر الجبارين وجهل الأعراب وجفاء البادية ومكر اليهود وعتو النصاري وخبث المنافقين وضراوة المحاربين، وصبر على تجهم القريب وتكالب البعيد، وصولة الباطل وطغيان المكذَّبين. . صبر عن الدنيا بزينتها وزخرفها وذهبها وفضتها، فلم يتعلق منها بشيء، وصبر على إغراء الولاية وبريق المنصب وشهوة الرئاسة، فصدف عن ذلك كله طلباً لمرضاة ربه، فهو عَلَيْ الصابر المحتسب في كل شأن من شؤون حياته، فالصبر درعه وترسه وصاحبه وحليفه، كلما أزعجه كلام أعدائه تذكّر ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ [طه: الآية ١٣٠]، وكلما بلغ به الحال أشدُّه والأمر أضيقه تذكُّر ﴿فَصَبُّرٌ جَمِيلٌ﴾ [يُوسُف: الآبة ١٨]، وكلما راعه هول العدو وأقضَّ مضجعه تخطيط الكفار تذكّر ﴿ فَأَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ **ا**لرُّسُلُۗ﴾ [الأحقاف: الآية ٣٥].

وصبره ﷺ صبر الواثق بنصر الله، المطمئن إلى وعد الله، الراكن إلى مولاه، المحتسب الثواب من ربُّه جلُّ في علاه، وصبره صبر من علم أن الله سوف ينصره لا محالة، وأن العاقبة له، وأن الله معه، وأن الله حسبه وكافيه، يصبر ﷺ على الكلمة النابية فلا تهزِّه، وعلى اللفظة الجارحة فلا تزعجه، وعلى الإيذاء المتعمَّد فلا ينال منه.

مات عمّه فصبر، وماتت زوجته فصبر، وقتل حمزة فصبر، وأبعد من مكة فصبر، وتوفي ابنه فصبر، ورُميت زوجته الطاهرة فصبر، وكُذَّب فصبر، قالوا له شاعر كاهن ساحر مجنون كاذب مفتر فصبر، أخرجوه، آذوه، شتموه، سبّوه، حاربوه، سجنوه.. فصبر، وهل يُتعلِّم الصبر إلا منه؟ وهل يُقتدى بأحد في الصبر إلا به؟ فهو مضرب المثل في سعة الصدر وجليل الصبر وعظيم التجمّل وثبات القلب، وهو إمام الصابرين وقدوة الشاكرين ﷺ.

# 🗢 محمد ﷺ جواداً:

فهو أكرم من خُلق الله، وأجود البرية نفساً ويداً، فكفّه غمامة بالخير، ويده غيث بالجود، بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة، لا يعرف «لا» إلا في التشهد:

ما قال «لا» قطُّ إلا في تشهُّدِهِ

لولا التشهد كانت لاؤه نعمُ

يعطي عليه الصلاة والسلام عطاء من لا يخشى الفقر؛ لأنه بعث بمكارم الأخلاق، فهو سيد الأجواد على الإطلاق، أعطى غنماً بين جبلين، وأعطى كل رئيس قبيلة من العرب مائة ناقة، وسأله سائل ثوبه الذي يلبسه فخلعه وأعطاه، وكان لا يردُّ طالب حاجة، قد وسع الناس برُّه، طعامه مبذول وكفّه مدرار، وصدره واسع، وخُلقه سهل، ووجهه بسام:

تراهُ إذا ما جئتَه متهلّلاً

كأنَّك تعطيه الذي أنت سائِلُه

ينفق مع العدم ويعطي مع الفقر، يجمع الغنائم ثم يوزعها في ساعة، ولا يأخذ منها شيئاً، مائدته على معروضة لكل قادم، وبيته قبلة لكل وافد، يضيف وينفق ويعطي الجائع بأكله، ويؤثر المحتاج بذات

يده، ويصل القريب بما يملك، ويواسي المحتاج بما عنده، ويقدُم الغريب على نفسه، فكان ﷺ آية في الجود والكرم، حتى لا يقارن به أجواد العرب كحاتم وهرم وابن جدعان؛ لأنه يعطي عطاء من لا يطلب الخلف إلا من الله، ويجود جود من هانت عليه نفسه وماله وكل ما يملك في سبيل ربه ومولاه، فهو أندى العالمين كفّاً، وأسخاهم يداً، وأكرمهم محتداً، قد غمر أصحابه وأحبابه وأتباعه، بل حتى أعداءه ببره وإحسانه وجوده وكرمه وتفضُّله، أكل اليهود على مائدته، وجلس الأعراب على طعامه، وحفّ المنافقون بسفرته، ولم يُحفظ عنه ﷺ أنه تبرَّم بضيف أو تضجّر من سائل أو تضايق من طالب، بل جرّ أعرابي بردَه حتى أثّر في عنقه وقال له: أعطني من مال الله الذي عندك، لا من مال أبيك وأمك، فالتفت إليه ﷺ وضحك وأعطاه، وجاءته الكنوز من الذهب والفضة فأنفقها في مجلس واحد ولم يدِّخر منها درهماً ولا ديناراً ولا قطعة، فكان أسعد بالعطية يعطيها من السائل، وكان يأمر بالإنفاق والكرم والبذل، ويدعو للجود والسخاء، ويذم البخل والإمساك، فيقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر

فليكرم ضيفه»(١) وقال: «كل امرىء في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس»(١) وقال: «ما نقصت صدقة من مال»(٣).

# الله محمد على شجاعاً:

هذا مما تناقلته الأخبار وسار مسير الشمس في رابعة النهار، فكان أثبت الناس قلباً، وكان كالطود لا يتزعزع ولا يتزلزل، لا يخاف التهديد والوعيد، ولا ترهبه المواقف والأزمات، ولا تهزّه الحوادث والملمّات، فوّض أمره لربه وتوكّل عليه وأناب إليه، ورضي بحكمه واكتفى بنصره ووثق بوعده، فكان عليه الصلاة والسلام يخوض المعارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكريم، يعرّض روحه للمنايا ويقدّم نفسه للموت، غير هائب ولا خائف، ولم يفرّ من معركة قط، وما تراجع خطوة واحدة ساعة يحمى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۱۸، ۲۱۳۱، ۲۱۳۸)، ومسلم (٤٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (٢٤٣١)، وابن حبان في صحيحه (٣٣١٠)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٨١) عن عقبة بن عامر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٢٥٨٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

=(TV)

الوطيس وتقوم الحرب على ساق وتشرع السيوف وتمتشق الرماح وتهوي الرؤوس ويدور كأس المنايا على النفوس، فهو في تلك اللحظة أقرب أصحابه من الخطر، يحتمون أحياناً وهو صامد مجاهد، لا يكترث بالعدو ولو كثر عدده، ولا يأبه بالخصم ولو قوي بأسه، بل كان يعدل الصفوف ويشجع المقاتلين ويتقدم الكتائب.

وقد فرَّ الناس يوم حنين، وما ثبت إلا هو وستة من أصحابه، ونزل عليه ﴿فَقَنِلٌ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ وَسَتَة من أصحابه، ونزل عليه ﴿فَقَنِلٌ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ اللَّوْمِنِينَ ﴾ [النساء: ٨٤]، وكان صدره بارزاً للسيوف والرماح، يصرع الأبطال بين يديه ويذبح الكماة أمام ناظريه وهو باسم المحيا، طلق الوجه، ساكن النفس.

وقفتَ وما في الموت شك لواقفٍ

كأنَّك في جفن الرَّدى وهو نائمُ تمرّ بك الأبطالُ كلمي هزيمةً

ووجهك وضاح وثغرك باسم

وقد شُجَّ عليه الصلاة والسلام في وجهه وكسرت رباعيته، وقتل سبعون من أصحابه، فما وهن

ولا ضعف ولا خار، بل كان أمضى من السيف. وبرز يوم بدر وقاد المعركة بنفسه، وخاض غمار الموت بروحه الشريفة. وكان أول من يهبُّ عند

سماع المنادي، بل هو الذي سنَّ الجهاد وحثُّ عليه وأمر به.

وتكالبت عليه الأحزاب يوم الخندق من كل مكان، وضاق الأمر وحلّ الكرب، وبلغت القلوب الحناجر، وظَن بالله الظنون، وزلزل المؤمنون زلزالاً شديداً، فقام ﷺ يصلي ويدعو ويستغيث مولاه حتى نصره ربه وردً كيد عدوه وأخزى خصومه وأرسل عليهم ريحا وجنودا وباؤوا بالخسران والهوان.

ونام الناس ليلة بدر وما نام هو ﷺ، بل قام يصلي ويدعو ويتضرع ويتوسل إلى ربه ويسأله نصره وتأييده، فيا له من إمام ما أشجعه! لا يقوم لغضبه أحد، ولا يبلغ مبلغه في ثبات الجأش وقوة القلب مخلوق، فهو الشجاع الفريد والصنديد الوحيد الذي كملت فيه صفات الشجاعة وتمَّت فيه سجايا الإقدام وقوة البأس، وهو القائل: «والذي نفسي بيده لوددت أنني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل»(١).

# ه محمد ﷺ زاهداً:

كان زهدُه ﷺ زهد من علم فناء الدنيا وسرعة زوالها وقلَّة زادها وقصر عمرها، وبقاء الآخرة وما أعدُّه الله لأوليائه فيها من نعيم مقيم وأجر عظيم وخلود دائم، فرفض ﷺ الأخذ من الدنيا إلا بقدر ما يسدُّ الرمق ويقيم الأود، مع العلم أن الدنيا عرضت عليه وتزيَّنت له وأقبلت إليه، ولو أراد جبال الدنيا أن تكون ذهباً وفضة لكانت، بل آثر الزهد والكفاف، فربما بات جائعاً ويمرّ الشهر لا توقد في بيته نار، ويستمر الأيام طاوياً لا يجد رديء التمر يسد به جوعه، وما شبع من خبز الشعير ثلاث ليال متواليات، وكان ينام على الحصير حتى أثَّر في جنبه، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وكان ربما عرف أصحابه أثر الجوع في وجهه عليه الصلاة والسلام.

وكان بيته من طين، متقارب الأطراف، داني

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٦، ۲۷۹۷)، ومسلم (۱۸۷٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

السقف، وقد رهن درعه في ثلاثين صاعاً من شعير عند يهودي، وربما لبس إزاراً ورداء فحسب، وما أكل على خوان قط، وكان أصحابه ربما أرسلوا له الطعام لما يعلمون من حاجته إليه، كل ذلك إكراماً لنفسه عن أدران الدنيا، وتهذيباً لروحه وحفظاً لدينه ليبقى أجره كاملاً عند ربه، وليتحقق له وعد مولاه ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ١٠ [الـضحى: الآية ٥]، فكان يقسم الأموال على الناس ثم لا يحوز منها درهماً واحداً، ويوزّع الإبل والبقر والغنم على الأصحاب والأتباع والمؤلفة قلوبهم ثم لا يذهب بناقة ولا بقرة ولا شاة، بل يقول عليه الصلاة والسلام: «لو كان لى كعضاة \_ أي شجر \_ تهامة مالاً لقسمته ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً»(١).

وراودتهُ الجبالُ الشمُّ من ذهبِ

عن نفسِهِ فأراها أيما شمم

بل كان عليه الصلاة والسلام الأسوة العظمى

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۹۷۷)، والطبراني في الأوسط
 (۱)، وانظر: الكامل لابن عدي (۹۷/۳).

في الإقبال على الآخرة وترك الدنيا وعدم الالتفات اليها أو الفرح بها أو جمعها أو التلذذ بطيباتها أو التنعم بخيراتها، فلم يبن قصراً، ولم يدَّخر مالاً، ولم يكن له كنز ولا جنة يأكل منها، ولم يخلف بستاناً ولا مزرعة، وهو القائل: «لا نورَث، ما تركناه صدقة»(۱)، وكان يدعو بقوله وفعله وحاله إلى الزهد في الدنيا والاستعداد للآخرة والعمل.

ما نظر إليه ﷺ وهو إمام المسلمين وقائد المؤمنين وأفضل الناس أجمعين يسكن في بيت طين وينام على حصير بال ويبحث عن تمرات تقيم صلبه، وربما اكتفى باللبن.

بل خُيِّر بين أن يكون ملكاً رسولاً أو عبداً رسولاً فاختار أن يكون عبداً رسولاً، يشبع يوماً ويجوع يوماً، حتى لقي الله عزَّ وجل.

ومن زهده في الدنيا سخاؤه وجوده كما تقدم، فكان لا يردُّ سائلاً ولا يحجب طالباً ولا يخيِّب قاصداً، وأخبر أن الدنيا لا تساوي عند الله جناح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۰۹۳، ۳۷۱۲)، مسلم برقم (۱۷۵۸).

بعوضة، وقال: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» (۱) ويروى عنه أنه قال: «ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس» (۲) وقال: «ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل قال في ظل شجرة ثم قام وتركها» (۳) وقال: «الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالماً أو متعلماً (٤) وقال: «ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت (٥).

# 🟶 محمد ﷺ متواضعاً:

كان ﷺ عجيباً في ذلك، فتواضعه تواضع من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٤١٦) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (٤١٠٢)، والطبراني في الكبير (١٠٥٢٢)، والحاكم (٧٨٣٣) عن سهل بن سعد الساعدي، وانظر: السلسلة الصحيحة (٩٤٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤١٩٦، ٤١٩٦)، والترمذي (٢٣٧٧)، وابن ماجه (٤١٠٩) عن عبدالله بن مسعود، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٣٢٢)، وابن ماجه (٤١١٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٩٥٨).

عرف ربَّه مهابة، واستحيا منه وعظمه وقدَّره حقَّ قدره، وتطامن له وعرف حقارة الجاه والمال والمنصب، فسافرت روحه إلى الله وهاجرت نفسه إلى الدار الآخرة، فما عاد يعجبه شيء مما يعجب أهل الدنيا، فصار عبداً لربه بحق: يتواضع للمؤمنين، يقف مع العجوز ويزور المريض ويعطف على المسكين، ويصل البائس ويواسى المستضعفين ويداعب الأطفال ويمازح الأهل ويكلم الأمة، ويواكل الناس ويجلس على التراب وينام على الثرى، ويفترش الرمل ويتوسَّد الحصير، قد رضي عن ربُّه، فما طمع في شهرة أو منزلة أو مطلب أرضى أو مقصد دنيوي، يكلِّم النساء بلطف، ويخاطب الغريب بود، ويتألُّف الناس ويتبسَّم في وجوه أصحابه ويقول: «إنما أنا عبد: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد العبد ولما رآه رجل ارتجف من هيبته قال: «هون عليك، فإنى ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد (۱/٦)، وابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۷۱).

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)، والحاكم (٤٣٦٦) عن أبي مسعود،وانظر: الكامل لابن عدي (٢٨٦/٦).

وكان يكره المدح، وينهى عن إطرائه ويقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبدالله ورسوله، فقولوا عبدالله ورسوله» (۱) وكان ينهى أن يقام له، وأن يوقف على رأسه، وكان يجلس حيثما انتهى به المجلس، وكان يختلط بالناس كأنه أحدهم، ويجيب الدعوة ويقول: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إليّ ذراع لقبلت» (۲).

وكان يحبُ المساكين، ويروى عنه قوله: «اللهمَّ أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين»<sup>(۳)</sup> وكان يحرِّم الكبر وينهى عنه، ويبغض أهله ويقول: «يحشر المتكبرون يوم القيامة في صورة الذر، يغشاهم الذل من كل مكان»<sup>(3)</sup> ويروي عن ربه أنه قال: «الكبرياء ردائي،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٤٤٥) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٥٦٨، ١٧٨٥).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٢٣٥٢) عن أنس رضي الله عنه، وابن ماجه
 (٤١٢٦)، والحاكم (٧٩١١) عن أبي سعيد الخدري،
 وصححه.

 <sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٦٦٣٩)، والترمذي (٢٤٩٢)، وانظر: كشف الخفاء (٣٢٣٦).

والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منها قذفته في النار»(١).

فكان على محبباً إلى القلوب: تأخذه الجارية بيده فيذهب معها، ويزور أم أيمن وهي مولاة. ولما مدحه وفد عامر بن صعصعة وقالوا: أنت خيرنا وأفضلنا وسيدنا وابن سيدنا قال لهم: "يا أيها الناس! قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان"(٢)، وغضب لما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، وقال: "ويحك! أجعلتني والله عدلاً؟ بل ما شاء الله وحده"(٣).

وكان يحمل حاجة أهله ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويكنس بيته ويحلب شاته ويقطع اللحم مع أهله، ويقرّب الطعام لضيفه، ويباسط زوَّاره ويسأل عن أخبارهم، ويتناوب ركوب الراحلة مع رفيقه، ويلبس الصوف ويأكل الشعير، وربما مشى حافياً، وينام في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٢٠)، وأبو داود (٤٠٩٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۵۸۷٦)، وأبو داود (٤٨٠٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٨٤٢، ٢٥٥٧)، والنسائي في السنن الكبرى
 (١٠٨٢٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

المسجد، ويركب الحمار ويردف على الدابة، ويعاون الضعيف ويتفقد السرية، ويكون في آخرهم فيساعد من احتاج، ويرافق الوحيد منهم...

فصلًى الله عليه وسلَّم ما تحرك بذكره اللِّسان، وسارت بأخباره الركبان، وردَّد حديثه الإنس والجان.

## 

ما دام أنه رسول الله فلا بد أن يكون أحلم الناس وأوسعهم صدراً، وألينهم عريكة وأدمثهم خلقاً وألطفهم عشرة، فقد كان يكظم غيظه ويعفو ويصفح ويغفر لمن زلً، ويتنازل عن حقوقه الخاصة ما لم تكن حقوقاً لله. وقد عفا عمن ظلمه وطرده من وطنه وآذاه وسبّه وشتمه وحاربه، فقال لهم يوم الفتح: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»(۱) وعفا عن ابن عمّه سفيان بن الحارث يوم الفتح لما وقف أمامه وقال له: تالله لقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في الأم (۷/ ٣٦١)، والطبري في تاريخه (۲/ ۱۲۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٨٠٥٥)، وانظر: صحيح الجامع (٤٨١٥).

آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فقال عليه الصلاة والسلام: ﴿لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوَمَّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُمُ وَهُوَ السلام: ﴿لَا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُمُ وَهُوَ السلام: الآبة ٩٢].

وقد واجهه الأعراب بالجفاء وسوء الأدب، فحلم وصفح، وقد امتثل أمر ربه في قوله: ﴿فَاصَّفَحِ الصَّفَحَ الجَّمِيلَ ﴾ [الجبر: الآبة ٨٥]، فكان لا يكافىء على السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح، وكان لا ينفذ غضبه إذا كان لنفسه، ولا ينتقم لشخصه، بل إذا غضب ازداد حلماً، وربَّما تبسم في وجه من أغضبه، ونصح أحد أصحابه فقال: «لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب» (١٠).

وكان يبلغه الكلام السيِّى، فيه، فلا يبحث عمن قاله ولا يعاتبه ولا يعاقبه. وورد عنه أنه قال: «لا يبلغني أحد منكم ما قيل فيَّ، فإني أحب أن أخرج إليك وأنا سليم الصدر»(٢). وبلَّغه ابن مسعود كلاماً قيل فيه، فتغيَّر وجهه وقال: «رحم الله موسى، أوذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١١٦).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۳۷۵۰)، وأبو داود (٤٨٦٠)، والترمذي (۳۸۹٦) عن عبدالله بن مسعود.

وقد أوذي من خصومه في رسالته وعرضه وسمعته وأهله، فلما قدر عليهم عفا عنهم وحلم عليهم، وقال: "من كف غضبه كف الله عنه عذابه" (٢). وقال له رجل: اعدل، فقال: "خبت وخسرت إذا لم أعدل (٣)، ولم يعاقبه بل صفح عنه. وواجهه بعض اليهود بما يكره، فعفا وصفح، وقد وسع بخلقه وتسامحه الناس، وأطفأ بحلمه نار العداوات ممتثلاً قول ربه: ﴿ ٱدْفَعَ بِاللِّي السَمِنُونَ السَّيِّنَةُ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ الْأَقِي السَمِنُونَ اللَّهِ ١٩٤].

وكان مع أهله أحلم الناس، يمازحهم ويلاطفهم ويعفو عنهم فيما يصدر منهم، ويدخل عليهم بساماً ضحاكاً، يملأ قلوبهم وبيوتهم أنساً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۱۵۰، ۳٤۰۰)، ومسلم (۱۰٦۲).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو يعلى (٤٣٣٨)، والبيهقي في الشعب (٨٣١١)، وانظر:
 العلل لابن أبى حاتم (١٩١٩)، ومجمع الزوائد (١٠/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣١٣٨)، ومسلم (١٠٦٣) واللفظ له عن جابر بن عبدالله.

وسعادة، يقول خادمه أنس بن مالك: خدمت رسول الله على عشر سنين ما قال لي في شيء فعلته: لم فعلت هذا؟ ولا في شيء لم أفعله: لم لم تفعل هذا؟ وهذا غاية الحلم ونهاية حسن الخلق، وقمة جميل السجايا ولطيف العشرة، بل كان كل من رافقه أو صاحبه أو بايعه يجد من لطفه ووده وحلمه ما يفوق الوصف، حتى تمكن حبه من القلوب فتعلقت به الأرواح ومالت له نفوس الناس بالكلية:

وإذا رحمت فأنت أمُّ أو أبّ

هذان في الدنيا هم الرحماءُ وإذا سخوتَ بلغتَ بالجود المدي

وفعلتَ ما لم تفعل الأنواءُ وإذا صحبتَ رأى الوفاءَ مجسَّماً

في بُردكَ الأصحابُ والخلطاءُ وأبديتَ حلمَك للسفيه مدارياً

حتى يضيق بحلمك السفهاء

# 🏶 محمد ﷺ رحيماً:

وصفه ربُّه بقوله: ﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّا رَحْمَةً

الأنبياء: الآبة ١٠٠١ فهو رحمة للبشرية. . وورد عنه أنه قال: «إنما أنا رحمة مهداة» (١) . ورأى ولد إحدى بناته تفيض روحه، فبكى، فلما سئل عن ذلك قال: «هذه رحمة يضعها الله في قلب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» (٢).

وكان رحمة على القريب والبعيد، عزيز عليه أن يدخل على الناس مشقة، فكان يخفّف بالناس مراعاة لأحوالهم، وربما أراد أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء الطفل فيخفّف لئلا يشق على أمه. ولما بكت أمامة بنت زينت ابنته حملها وهو يصلي بالناس، فإذا سجد وضعها، وإذا قام رفعها السجد مرة فصعد الحسن على ظهره، فأطال السجود، فلما سلم اعتذر للناس وقال: "إن ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أرفع رأسي حتى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي (۱۵) مرسلاً، والحاكم موصولاً عن أبي هريرة برقم (۱۰۰) وصححه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۱۲۸٤، ٦٦٥٥)، ومسلم (۹۲۳) عن أسامة بن زيد رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣) عن أبي قتادة رضى الله عنه.

ينزل"(۱) وقال: "من أمَّ منكم الناس فليخفِّف، فإن فيهم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة"(۱) وقال لمعاذ لمَّا طوَّل بالناس: "أفتًان أنت يا معاذ؟"(المعاذ لمَّا طوَّل بالناس: "أفتًان أنت يا معاذ؟"(عالى وقال: "لولا أن أشقَّ على الناس لأمرتُهم بالسواك عند كل صلاة"(ع) وربما ترك العمل خشية أن يفرض على الناس، وكان يتخوَّل أصحابه بالموعظة...

كل ذلك رحمة منه ﷺ، وكان يقول: «والقصد القصد تبلغوا» (٥٠) ويقول: «بُعثت بالحنيفية السمحة» (٦٠) ويقول: «عليكم هدياً

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۷۱۰۰)، والنسائي (۱۱٤۱) عن شداد بن الهاد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷۰۳)، ومسلم (٤٦٧) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٠٥، ٢١٠٦)، ومسلم (٤٦٥) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٨٨٧)، ومسلم (٢٥٢) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٦٤٦٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه أحمد (٢١٧٨٨) عن أبي أمامة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) أخرجه أحمد (١٥٥٠٦)، وانظر: مجمع الزوائد (٣٠٨/٣).

قاصداً»(١)، ويقول: «خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يملّ حتى تملّوا»(٢)، وما خيّر بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً، وأنكر على الثلاثة الذين شدَّدوا على أنفسهم في العبادة، وقال: «والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكنني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنّتي فليس مني»(٣)، وأفطر في سفر في رمضان، وقصر الرباعية، وجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في السفر، ونادي مؤذنه في المطر أن صلّوا في رحالكم، وقال: «هلك المتنطعون (٤٠)، وقال: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه»(٥) وأنكر على عبدالله بن عمرو بن العاص إرهاق نفسه بالعبادة،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۲٤٥٤، ۲۲۶٥٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰۹) عن بريدة الأسلمي، وانظر: البيان والتعريف (۲/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٥٨٦٢)، ومسلم (٧٨٢) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) عن أنس بن مالكرضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٦٧٠) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم (٢٥٩٤) عن عائشة رضي الله عنها.

فهو ﷺ سهل ميسر رحيم في رسالته ودعوته وعبادته وصلاته وصومه وطعامه وشرابه ولباسه وحله وترحاله وأخلاقه، بل حياته مبنية على اليسر؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸۵٤، ۳۲۳۸)، والنسائي (۳۰۵۷)، وابن ماجه (۳۰۲۹)، وابن أبي عاصم في السنة (۲/۱۱) عن ابن عباس رضى الله عنهما وصححه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجـه أحـمـد (۱۹۱۷، ۱۹۲۵)، وأبـو داود (۲۷۸)،
 والحاكم (۸۳۷۲) عن أبي موسى رضي الله عنه وصححه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

جاء لوضع الآصار والأغلال عن الأمة، فليس اليسر أصلاً إلا معه، ولا يوجد اليسر إلا في شريعته، فهو اليسر كله، وهو الرحمة والرفق بنفسه، ﷺ.

# 🛊 محمد ﷺ ذاكراً:

كان ﷺ أكثر الناس ذكراً لربه، حياته كلها ذكر لمولاه، فدعوته ذكر وخطبه ذكر ومواعظه ذكر وعبادته ذكر وجهاده ذكر وفتاويه ذكر، وليله ونهاره وسفره وإقامته بل أنفاسه كلها ذكر لمولاه عزَّ وجل، فقلبه معلَّق بربه، تنام عينه ولا ينام قلبه، بل النظر إليه يذكر الناس بربهم، وكل مراسيم حياته ومناسباته ذكر لخالقه جلَّ في علاه.

وكان ﷺ يحثُ الناس على ذكر ربهم، فيقول: 
سبق المفردون: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»(۱)
ويقول: «مثل الذي يذكر ربَّه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت»(۲) ويقول: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله)(۳)، وأخبر أن أفضل الناس أكثرهم ذكراً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٧٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٤٠٧)، ومسلم (٧٧٩) عن أبي موسىرضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧٢٧، ١٧٢٤٥)، والترمذي (٣٣٧٥)، وابن ماجه (٣٧٩٣)، وانظر: المشكاة (٢٢٧٩).

لربّه، وروى عن ربّه عزَّ وجل قوله: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت شفتاه» (۱۱ ويقول: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» (۲۱ وله عليه الصلاة والسلام عشرات الأحاديث الصحيحة التي تحثُّ على الذكر وترغُب فيه: في التهليل والتسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة والاستغفار والصلاة والسلام عليه ﷺ.

وكان يذكر الناس بأجر الذكر وما يترتب على ذلك من ثواب، وذكر الأعداد في ذلك مع ذكر المناسبات، وعمل اليوم والليلة، فهو الذاكر الشاكر الصابر، وهو الذي ذكر الأمة بربها وعلمها تعظيمه وتسبيحه، وبين لها فوائد الذكر ومنافعه. فهو أسعد الناس بذكر ربه، وأهنؤهم عيشاً بهذه النعمة، وأصلحهم حالاً بهذا الفضل، فكان له أوراد من الأذكار مع حضور قلب وخشوع وخضوع وهيبة

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلقاً في كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى:
 ﴿لَا تُحْرِلُ بِهِ. لِسَانَكَ﴾، وأحمد (١٠٥٨٥، ١٠٥٩٢)، وابن ماجه
 (٣٧٩٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۷٤٠٥)، ومسلم (۲۲۷۰) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وخوف ومحبة ورجاء وطمع في فضل ربه.

## 🖨 محمد ﷺ داعياً:

يقول تعالى: ﴿ أَدْعُونِ آَسَتَجِبُ لَكُوْ ﴾ [غافر: الآية ٢٠]، ويسقول: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَالِيّ ﴾ [البَقَرَة: الآية ١٨٦]، ويقول ﷺ: ﴿ اللّعاء هو العبادة ﴾ ( ) ، ويقول: ﴿ من لم يسأل الله يغضب عليه ﴾ (٢) ، وكان عليه الصلاة والسلام لاهجا بدعاء ربه في كل حالاته ، قد فوض أمره لمولاه ، وأكثر الإلحاح على خالقه يناشده رحمته وعفوه ، ويطلب برَّه وكرمه ، وكان يختار جوامع الدعاء الكامل الشامل كقوله: ﴿ اللّهِمَ آتنا في يختار جوامع الدعاء الكامل الشامل كقوله: ﴿ اللّهمَ آتنا في وقوله: ﴿ اللّهمَ آتنا في وقوله: ﴿ اللّهمَ آتنا في أَسَالُكُ العَفُو والعَافِية ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷۸۸۸، ۱۷۹۱۹)، وأبو داود (۱٤۷۹)، والترمذي (۲۹۲۹، ۳۲٤۷) عن النعمان بن بشير وصححه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٦٥٨)، والترمذي (٣٣٧٣)
 عن أبي هريرة رضي الله عنه وصححه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٥٧٢، ٦٣٨٩)، ومسلم (٢٦٨٨) عن أنسرضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (٤٧٧٠)، وأبو داود (٥٠٧٤)، وابن ماجه (٣٨٧١)،=

وكان يكرر الدعاء ثلاثاً، ويبدأ بالثناء على ربه، وكان يستقبل القبلة عند دعائه، وربما توضأ قبل الدعاء، وكان يعلِّم الأمة أدب الدعاء، كالبداية بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، ودعاء الله بأسمائه الحسني، والإلحاح في الدعاء، وتوخّي أوقات الإجابة كأدبار الصلوات، وبين الأذان والإقامة، وآخر ساعة من يوم الجمعة، ويوم عرفة، وفى حالة السجود والصوم والسفر، ودعوة الوالد لولده، وكان عليه الصلاة والسلام وقت الأزمات يلخ على ربِّه ويناشده، ويكرر السؤال مع تمام الذلُّ والخوف والحب وحسن الظن، وتمام الرجاء، كما فعل يوم بدر ويوم الخندق ويوم عرفة.

وكان الله يجيب دعوته ويلبِّي طلبه، كما حصل له على المنبر يوم استسقى فنزل الغيث مباشرة، ويوم شقَّ له القمر، وبارك له في الطعام والمال، ونصره في حروبه، ورفع دينه وأيَّد حزبه وخذل أعداءه، وكبت خصومه، حتى حقَّق الله له مقاصده وأكرم مثواه وجعل العاقبة له ﷺ.

<sup>=</sup> والحاكم (١٩٠٢) عن ابن عمر رضي الله عنهما وصححه.

## 🗢 محمد ﷺ طموحاً:

ولدت همّته عليه الصلاة والسلام معه يوم ولد، فمنذ طفولته ونفسه مهاجرة إلى معالي الأمور ومكارم الخلق، لا يرضى بالدون ولا يهوى السفاسف، بل هو الطّموح السبّاق والمقدام المتفرّد والمبرز المحظوظ، ولقد ذكر أهل السير أنه عليه الصلاة والسلام وهو طفل كان لجده عبدالمطلب فراش في ظل الكعبة لا يجلس عليه إلا هو لمنزلته، فجاء محمد عليه إلا هو لمنزلته، فجاء محمد عليه عليه، وأبى أن يجلس دونه.

وكان فيه قبل النبوة من سمات الريادة والزعامة والقيادة ما جعل قريش يسمونه الصادق الأمين، ويرضون حكمه ويعودون إليه في أمورهم.

فلما من الله عليه بالبعثة تاقت نفسه إلى الوسيلة، وهي أعلى درجة في الجنة، فسأل الله إياها، وعلّمنا أن نسألها له من ربّه، وبلغ سدرة المنتهى، وحاز الكمال البشري المطلق، والفضيلة الإنسانية. ومن علو همّته رفضه للدنيا وعدم الوقوف مع مطالبها الزهيدة لولاياتها ومناصبها وقصورها ودورها.

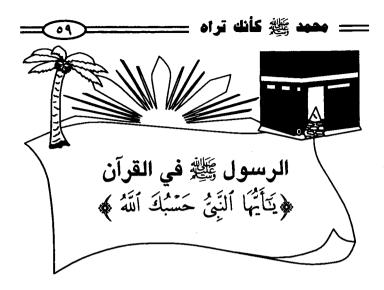

حسبك الله يكفيك من كل ما أهمًك، فيحفظك في الأزمات، ويرعاك في الملمَّات، ويحميك في المدلهمَّات، فلا تخشَ ولا تخف ولا تحزن ولا تقلق.

حسبك الله فهو ناصرك على كل عدو، ومظهرك على كل خصم، ومؤيدك في كل أمر، يعطيك إذا سألت، ويغفر لك إذا استغفرت، ويزيدك إذا شكرت، ويذكرك إذا ذكرت، وينصرك إذا حاربت، ويوفّقك إذا حكمت.

حسبك الله فيمنحك العزُّ بلا عشيرة، والغنى

بلا مال، والحفظ بلا حرس، فأنت المظفّر لأن الله حسبك! وأنت المنصور لأن الله حسبك، وأنت الموفّق لأن الله حسبك، فلا تخف من عين حاسد ولا من كيد كائد، ولا من مكر ماكر، ولا من خبث كافر، ولا من حيلة فاجر لأن الله حسبك.

إذا سمعت صولة الباطل، ودعاية الشرك، وجلبة الخصوم، ووعيد اليهود، وتربُّص المنافقين، وشماتة الحاسدين، فاثبت لأن حسبك الله.

إذا ولَّى الزمان، وجفا الإخوان، وأعرض القريب، وشمت العدو، وضعفت النفس، وأبطأ الفرج، فاثبُت لأن حسبك الله.

إذا داهمتك المصائب، ونازلتك الخطوب، وحقّت بك النكبات، وأحاطت بك الكوارث، فاثبت لأن حسبك الله، لا تلتفت إلى أحد من الناس، ولا تدعُ أحداً من البشر، ولا تتّجه لكائن من كان غير الله.. لأن حسبك الله.

إذا ألمَّ بك مرض، وأرهقك دين، وحلَّ بك فقر، أو عرضت لك حاجة، فلا تحزن لأن حسبك الله.

إذا أبطأ النصر، وتأخَّر الفتح، واشتد الكرب، وثقل الحمل، وادلهم الخطب، فلا تحزن لأن حسبك الله، أنت محفوظ لأنك بأعيننا، وأنت محروس لأنك خليلنا، وأنت في رعايتنا لأنك رسولنا، وأنت في حمايتنا لأنك عبدنا المجتبى ونبينا المصطفى.

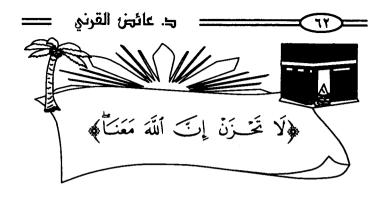

هذه الكلمة الجميلة الشجاعة قالها على وهو في الغار مع صاحبه أبي بكر الصديق، وقد أحاط بهما الكفار، فقالها قوية في حزم، صادقة في عزم، صارمة في جزم: ﴿لَا تَحْدَزُنَ إِنَ اللّهَ مَعَنا فَلَمَ مَعَنا ﴾ [النوبة: الآبة ٤٠]، فما دام أن الله معنا فلم الحزن ولم الخوف ولم القلق، اسكن.. اثبت.. اهدأ، اطمئن، لأن الله معنا.

لا نُغلب، لا نُهزم، لا نضل، لا نضيع، لا نيأس، لا نقنط، لأن الله معنا، النصر حليفنا، الفرج رفيقنا، الفتح صاحبنا، الفوز غايتنا، الفلاح نهايتنا لأن الله معنا.

من أقوى منا قلباً، من أهدى منا نهجاً، من

أجلّ منا مبدأ، من أحسن منا سيرة، من أرفع منا قدراً؟! لأن الله معنا.

ما أضعف عدوًنا، ما أذلَّ خصمنا، ما أحقر من حاربنا، ما أجبن من قاتلنا، لأن الله معنا.

لن نقصد بشراً، لن نلتجيء إلى عبد، لن ندعو إنساناً، لن نخاف مخلوقاً، لأن الله معنا.

نحن أقوى عدة وأمضى سلاحاً، وأثبت جناناً وأقوم نهجاً، لأن الله معنا.

نحن الأكثرون الأكرمون الأعلون الأعزّون المنصورون، لأن الله معنا.

يا أبا بكر اهجر همَّك، وأزح غمَّك، واطرد حزنك، وأزل يأسك، لأن الله معنا.

یا أبا بکر ارفع رأسك، وهدیء من روعك، وأرح قلبك، لأن الله معنا.

يا أبا بكر أبشر بالفوز، وانتظر النصر، وترقّب الفتح، لأن الله معنا.

غداً سوف تعلو رسالتنا وتظهر دعوتنا وتُسمع كلمتنا، لأن الله معنا. غداً سوف نُسمع أهل الأرض روعة الأذان وكلام الرحمٰن ونغمة القرآن، لأن الله معنا.

غداً سوف نخرج الإنسانية ونحرر البشرية من عبودية الوثنية، لأن الله معنا.



والله إنك لعظيم الأخلاق، كريم السجايا، مهذب الطباع، نقي الفطرة.

والله إنك جمَّ الحياء، حيِّ العاطفة، جميل السيرة، طاهر السريرة.

والله إنك قمة الفضائل، ومنبع الجود، ومطلع الخير، وغاية الإحسان.

وإنك لعلى خلق عظيم. . يظلمونك فتصبر، يؤذونك فتغفر، يشتمونك فتحلم، يسبُّونك فتعفو، يجفونك فتصفح.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞﴾ [الشَلَم: الآية ٤]... يحبُّك الملك والمملوك، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، والغني والفقير، والقريب والبعيد، لأنك

ملكت القلوب بعطفك، وأسرت الأرواح بفضلك، وطوَّقت الأعناق بكرمك.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞﴾.. هذَّبك الوحي، وعلَّمك جبريل، وهداك ربُّك، وصاحبتك العناية، ورافقتك الرعاية، وحالفك التوفيق.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴿ . البسمة على محياك، البِشر على طلعتك، النور على جبينك، الحب في قلبك، الجود في يدك، البركة فيك، الفوز معك.

من زار بابك لم تبرح جوارحُهُ

تروي أحاديث ما أوليت من مننِ

فالعين عن قرة والكفّ عن صلة

والقلبُ عن جابر والسمع عن حسنِ

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞﴾.. لا تكذب ولو أن السيف على رأسك، ولا تخون ولو حزت الدنيا، ولا تغدر ولو أعطيت الملك، لأنك نبيَّ معصوم، وإمام قدوة، وأسوة حسنة.

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ۞﴾.. صادق ولــو

قابلتك المنايا، وشجاع ولو قاتلت الأسود، وجواد ولو سئلت كل ما تملك، فأنت المثال الراقي والرمز السامي.

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ١٠٠٠ . سبقت العالم ديانة وأمانة وصيانة ورزانة، وتفوقت على الكل علماً وحلماً وكرماً ونبلاً وشجاعة وتضحية.



لست مجنوناً كما قال أعداؤك لكن عندك دواء المجانين، فالمجنون الطائش والسفيه التافه من خالفك وعصاك وحاربك وجفاك.

﴿مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ﴾ [القَلَم: الآية ٢]... وكيف يكون ذلك وأنت أكملهم عقلاً، وأتمهم رشداً، وأسدهم رأياً، وأعظمهم حكمة، وأجلهم بصيرة!

وكيف تكون مجنوناً وأنت أتيت بوحي يكشف الزيغ، ويزيل الضلال، وينسف الباطل، ويمحو الجهل، ويهدي العقل، وينير الطريق.

لست مجنوناً لأنك على هدى من الله، وعلى نور من ربك، وعلى ثقة من منهجك، وعلى بينة من

دينك، وعلى رشد من دعوتك، صانك الله من الجنون، بل عندك كل العقل وأكمل الرشد وأتم الرأي وأحسن البصيرة، فأنت الذي يهتدي بك العقلاء، ويستضيء بحكمتك الحكماء، ويقتدي بك الراشدون المهديون.

كذب وافترى من وصفك بالجنون وقد ملأت الأرض حكمة والدنيا رشداً والعالم عدلاً، فأين يوجد الرشد إلا عندك؟ وأين تكون الحكمة إلا لديك؟ وأين تحلّ البركة إلا معك؟ أنت أعقل العقلاء، وأفضل النبلاء، وأجلّ الحكماء. كيف يكون محمد مجنوناً وقد قدَّم للبشرية أحسن تراث على وجه الأرض، وأهدى للعالم أجلّ تركة عرفها الناس، وأعطى الكون أبرك رسالة عرفها العقلاء:

أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له

وأنت أحييتَ أجيالاً من الرمم



أنت يا محمد مهمّتك الهداية، ووظيفتك الدلالة، وعملك الإصلاح.. أنت تهدي إلى صراط مستقيم، لأنك تزيل الشبهات وتطرد الغواية وتذهب الضلالة، وتمحو الباطل وتشيد الحق والعدل والخير.

أنت تهدي إلى صراط مستقيم، فمن أراد السعادة فليتبعك، ومن أحبَّ الفلاح فليقتدِ بك، ومن رغب في النجاة فليهتدِ بهداك.

أحسن صلاة صلاتك، وأتم صيام صيامك، وأكمل حجِّ حجك، وأزكى صدقة صدقتك، وأعظم ذكر ذكرك لربك.

وأنت تهدي إلى صراط مستقيم.. من ركب سفينة هدايتك نجا، من دخل دار دعوتك أمن، من

تمسَّك بحبل رسالتك سلم. فمن تبعك ما ذلَّ، وما ضلَّ وزلَّ وما قل، وكيف يذلُّ والنصر معك؟ وكيف يضل وكل الهداية لديك؟ وكيف يزل والرشد كله عندك؟ وكيف يقل والله مؤيدك وناصرك وحافظك؟

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لأنك وافقت الفطرة وجئت بحنيفية سمحة، وشريعة غرَّاء، وملَّة كاملة، ودين تام.

هديت العقل من الزيغ، وطهرت القلب من الريبة، وغسلت الضمير من الخيانة، وأخرجت الأمة من الظلام، وحرَّرت البشر من الطاغوت.

وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فكلامك هدى، وحالك هدى، وفعلك هدى، ومذهبك هدى، فأنت الهادي إلى الله، الدال على طريق الخير، المرشد لكل بر، الداعي إلى الجنة.



أدِّ الرسالة كاملة كما سمعتها كاملة، بلُغها تامَّة مثلما حملتها تامة، لا تنقص منها حرفاً، ولا تحذف كلمة، ولا تغفل جملة.

بلِّغ ما أنزل إليك فهي أمانة في عنقك سوف تُسأل عنها، فبلِّغها بنصِّها وروحها ومضمونها.

بلّغ ما أنزل إليك من الوحي العظيم والهدى المستقيم والشريعة المطهّرة، فأنت مبلّغ فحسب، لا تزد في الرسالة حرفاً، ولا تضف من عندك على المتن، لا تُدخل شيئاً في المضمون، لأنك مرسل فحسب، مبعوث ليس إلاً، مكلّف ببلاغ، مسؤول عن مهمة. فمثلما سمعت بلّغ، ومثلما حُمُلتَ فأد.

بلُغ ما أنزل إليك، عرف من عرف وأنكر من أنكر، استجاب من استجاب وأعرض، أقبل وأدبر من أدبر.

بلّغ ما أنزل إليك، بلّغ الكل وادعُ الجميع، وانصح الكافة، الكبراء والمستضعفين، السادة والعبيد، الإنس والجن، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء، الكبار والصغار.

بلُغ ما أنزل إليك. . فلا ترهب الأعداء ولا تخف الخصوم، ولا تخش الكفار، ولا يهولك سيف مصلت، أو رمح مشرع، أو منية كالحة، أو موت عابس، أو جيش مدجج، أو حركة حامية.

بلُغ ما أنزل إليك فلا يغريك مال، ولا يعجبك منصب، ولا يزدهيك جاه، ولا تغرّك دنيا، ولا يخدعك متاع، ولا يردّك تحرّج.

وشب طفل الهدى المحبوب متشحا

بالخير متَّزراً بالنور والنارِ في كفه شعلة تهدي وفي دمِهِ

عقیدة تتحدی کل جبار

وفي ملامحِهِ وعدٌ وفي يدِهِ

عزائم صاغها من قدرة الباري

# ا ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكُم ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

إذا لم تؤدِّ الرسالة كاملة فكأنك ما فعلت شيئاً، وإن لم توصلها تامَّة فكأنك ما قمت بها حق القيام، ولو كتمت منها مقالة أو عطَّلْت منها نصاً أو أهملت منها عبارة فما بلَّغت رسالة الله وما أدَّيت أمانة الله، نريد منك أن تبلُغ رسالتنا للناس كما ألقيت عليك، وكما نزل بها جبريل وكما وعاها قلبك.

## ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾:

بلغ الرسالة كاملة ولا تخف أحداً، وكيف تخاف من أحد ونحن معك نحفظك ونمنعك ونحميك ونذب عنك؟! لن يقتلك أحد لأن الله يعصمك من الناس، ولن يعطّل مسيرتك بشر لأن الله يعصمك من الناس، ولن يعطًل مسيرتك بشر لأن الله يعصمك من الناس، اصدع بما تؤمر، وقل كلمتك صريحة شجاعة قوية لأن الله يعصمك من الناس. الشرح دعوتك، وابسط رسالتك، وارفع صوتك،

وأعلن منهجك، وما عليك لأن الله يعصمك من الناس.

كل قوة في الأرض لن تستطيع لك، كلُّ جبروت في الدنيا لا يهزمك، كل طاغية في المعمورة لن يقهرك، لأن الله يعصمك من الناس.

ظنُّوا الحمام وظنوا العنكبوت على

خير البريَّة لم ينسج ولم يحمِ عناية اللَّهِ أغنت عن مضاعفه

من الروع وعن عالٍ من الأطمِ

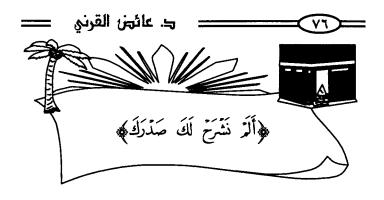

أما شرحنا لك صدرك فصار وسيعاً فسيحاً لا ضيق فيه، ولا حرج ولا همَّ ولا غمَّ ولا حزن، بل ملأناه لك نوراً وسروراً وحبوراً.

أما شرحنا لك صدرك وملأناه حكمة ورحمة وإيماناً وبراً وإحساناً.

شرحنا لك صدرك فوسعت أخلاق الناس، وعفوت عن تقصيرهم، وصفحت عن أخطائهم، وسترت عيوبهم، وحلمت على سفيههم، وأعرضت عن جاهلهم، ورحمت ضعيفهم.

شرحنا لك صدرك فكنت كالغيث جوداً، وكالبحر كرماً، وكالنسيم لطفاً، تعطي السائل، وتمنح الراغب، وتكرم القاصد، وتجود على المؤمّل. شرحنا لك صدرك فصار برداً وسلاماً يطفى، الكلمة الجافية، ويبرد العبارة الجارحة، فإذا العفو والحلم والصفح والغفران.

شرحنا لك صدرك فصبرت على جفاء الأعراب، ونيل السفهاء، وعجرفة الجبابرة، وتطاول التافهين، وإعراض المتكبرين، ومقت الحسدة، وسهام الشامتين، وتجهّم القرابة.

شرحنا لك صدرك فكنت بسّاماً في الأزمات، ضحَّاكاً في الملمَّات، مسروراً وأنت في عين العاصفة، مطمئناً وأنت في جفن الرَّدى، تداهمك المصائب وأنت ساكن، وتلتفُ بك الحوادث وأنت ثابت، لأنك مشروح الصدر، عامر الفؤاد، حيَّ النفس.

شرحنا لك صدرك فلم تكن فظاً قاسياً غليظاً جافياً، بل كنت رحمة وسلاماً وبراً وحناناً ولطفاً، فالحلم يُطلب منك، والجود يُتعلَّم من سيرتك، والعفو يؤخذ من ديوانك.

### 🛊 ﴿ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ١٠٥٠

حططنا عنك خطاياك وغسلناك من آثار الذنوب.

**∀**Λ

فأنت مغفور لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، وأنت الآن نقيٌ طاهر من كل ذنب وخطيئة، ذنبك مغفور، وسعيك مشكور، وعملك مبرور، وأنت في كل شأن من شؤونك مأجور، فهنيئاً لك هذا الغفران، وطوبى لك هذا الفوز، وقرة عين لك هذا الفلاح.

### ٥ ﴿ ٱلَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ١٠٥٠

أثقل هذا الوزر كاهلك، وأضنى ظهرك حتى كاد ينقضه ويوهنه، فالآن أذهبنا هذا الثقل وأزلنا هذه التبعة، وأعفيناك من هذا الخطب، وأرحناك من هذا الحمل، فاسعد بهذه البشرى، وتقبّل هذا العطاء، وافرح بهذا التفضّل.

### ﴿ ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكُ ۞﴾:

لا أُذكر إلا تذكر معي، يقرن ذكرك بذكري في الأذان والصلاة والخطب والمواعظ، فهل تريد شرفاً فوق هذا؟ يذكرك كل مصل وكل مسبِّح وكل حاجً وكل خطيب، فهل تطلب مجداً أعلى من هذا؟

أنت مذكور في التوراة والإنجيل، منوَّه باسمك

في الصحف الأولى والدواوين السابقة، اسمك يُشاد به في النوادي، ويُتلى في الحواضر والبوادي، ويُمدح في المحافل، ويُكرر في المجامع.

رفعنا لك ذكرك فسار في الأرض مسير الشمس، وعبر القارات عبور الريح، وسافر في الدنيا سفر الضوء، فكل مدينة تدري بك، وكل بلد يسمع بك، وكل قرية تسأل عنك.

رفعنا لك ذكرك فصرت حديث الرَّكب، وقصة السَّمر، وخبر المجالس، وقضية القضايا، والنبأ العظيم في الحياة.

رفعنا لك ذكرك فما نُسِي مع الأيام، وما مُحِيَ مع الأعوام، وما شُطِبَ من قائمة الخلود، وما نُسخ من ديوان التاريخ، وما أغفل من دفتر الوجود، نُسِي الناس إلا أنت، وسقطت الأسماء إلا اسمك، وأغفل العظماء إلا ذاتك، فمن ارتفع ذكره من العباد عندنا فبسبب اتباعك، ومن حُفظ اسمه فبسبب الاقتداء بك. ذهبت آثار الدول وبقيت آثارك، ومحيت مآثر السلاطين وبقيت مآثرك، وزالت أمجاد الملوك وخلًد مجدك، فليس في البشر أشرح منك صدراً، ولا أرفع مجدك، فليس في البشر أشرح منك صدراً، ولا أرفع

منك ذكراً، ولا أعظم منك قدراً، ولا أحسن منك أثراً، ولا أجمل منك سيراً.

إذا تشهَّد متشهِّد ذكرك معنا، وإذا تهجَّد متهجِّد سمَّاك معنا، وإذا خطب خطيب نوَّه بك معنا، فاحمد ربِّك لأننا رفعنا لك ذكرك.

# ﴿ وَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ بُسُرًا ﴿ إِنَّهُ ﴾:

إذا ضاقت عليك السُّبُل وبارت الحيل، وتقطعت الحبال وضاق الحال، فاعلم أن الفرج قريب وأن اليسر حاصل.

لا تحزن، فإن بعد الفقر غنى، وبعد المرض شفاء، وبعد البلوي عافية، وبعد الضيق سعة، وبعد الشدة فرحاً.

سوف يصلك اليسر أنت وأتباعك، فترزقون وتنصرون وتكرمون ويفتح عليك، ولكن ليس يسر واحد بل يسران.

إنها سنة ثابتة وقاعدة مطُّردة أن مع كل عسر يسراً، بعد اللِّيل فجر صادق، وخلف جبل المشقة سهل الراحة، ووراء صحراء الضيق روضة خضراء من السعة، إذا اشتد الحبل انقطع، وإذا اكتمل الخطب ارتفع، سوف يصل الغائب، ويشفى المريض، ويعافى المبتلى، ويفك المحبوس، ويغنى الفقير، ويشبع الجائع، ويروى الظمآن، ويسر المهموم، وسيجعل الله بعد عسر يسراً.

وهذه السورة نزلت عليه ﷺ وهو في حال من الضيق، وتكالب الأعداء، واجتماع الخصوم، وإعراض الناس، وقلة الناصر، وتعاظم المكر، وكثرة الكيد، فكان لا بد له من عزاء وسلوة وتطمين وترويح، فنزلت هذه الكلمات له ولأتباعه إلى يوم القيامة وعداً صادقاً وبشرى طيّبة، وجائزة متقبّلة:

اشتدًي أزمة تنفرجي

قىد آذَنَ ليلُكِ بالبلج

### ♦﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَنصَبُ ۞﴾:

إذا انتهيت من أعمالك الدنيوية وأشغالك الشخصية فانصب لنا بالعبادة، وتوجَّه لنا بالطاعة، وأكثِر من ذكرنا ودعائنا.

إذا فرغت من الناس وقضايا الناس وأسئلة

الناس فقم في محراب عظمتنا، وانطرح على بابنا، واقرب منا، ومرِّغ جبينك لنا، لتلقى الفوز والفلاح والأمن والنجاة.

إذا فرغت من الأهل والولد والقريب والصاحب فاجعل لك وقتاً معنا، ارفع فيه سؤالك، اعرض فيه حاجتك، أكثر فيه دعاءك، ادعنا وسبعنا واطلبنا واستغفرنا واشكرنا واذكرنا.

إذا فرغت من الأحكام والقضايا والموعظة والفتيا والتعليم والإرشاد والجهاد والنصيحة، فتعالَ لتزداد من قوّتنا قوة، ومن مددنا عوناً، ومن رزقنا زاداً، ومن فتحنا بصيرة وذخيرة.

نحن أولى بك منك، وأحقُّ بفراغك من غيرنا، ويا له من توجيه له ولأتباعه عليه الصلاة والسلام في صرف الفراغ في العبودية، وملء هذا الزمن بذكره وشكره جلَّ في علاه، ليحصل المقصود من الرضا والسكينة والفرج والعاقبة الحسنة وصلاح الحال والمال، وعمار الدنيا والآخرة.

### ﴿ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَأَرْغَب ﴿ إِلَىٰ

إلى ربك وحده فارغب، ولا ترغب من غيره

شيئاً، وإليه وحده فاتَّجه وعليه فتوكُّل، وفيه فأمل، فإن الرغبة والرهبة لا تكون إلا إليه لأنه صاحب الثواب لمن أطاعه والعقاب لمن عصاه، والرغائب الجليلة لا يملكها إلا الله، فعنده مفاتح الخزائن ومقاليد الأمور، فهو أهل أن يدعى وأن يسأل وأن يؤمل وأن يقصد جلَّ في علاه:

إليكَ وإلا لا تشدُّ الركائبُ

ومنك وإلا فالمؤمّل خائِبُ وفيك وإلا فالغرام مضيع

وعنك وإلا فالمحدث كاذب

وقد تنزلت هذه الكلمات على رسولنا ﷺ في فترات عصيبة، وفي لحظات حاسمة عاشها ﷺ وتجرَّع غصصها وحسا مرارتها.

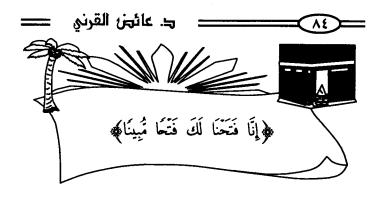

لقد فتحنا لك يا محمد فتحاً بيناً ظاهراً مباركاً، فتحنا لك القلوب فغرستَ بها الإيمان، وفتحنا لك الضمائر فبنيتَ فيها الفضيلة، وفتحنا لك الصدور فرفعت فيها الحق، وفتحنا لك البلدان فنشرت بها الهدى، وفتحنا لك كنز المعرفة وديوان العلم ومستودع التوفيق، وفتحنا بدعوتك القلوب الغلف والعيون العمي والآذان الصمَّ، وأسمعنا رسالتك الثقلين.

فتحنا لك فتدفَّق العلم النافع من لسانك، وفاض الهدى المبارك من قلبك، وسحَّ الجود من يمينك.

وفتحنا لك فحزت الغنائم وقسمتها، وجمعت

الأرزاق ووزَّعتها، وحصلت على الأموال وأنفقتها.

وفتحنا لك باب العلم وأنت الأمئ الذي ما قرأ وكتب، فصار العلماء ينهلون من بحار علمك.

وفتحنا عليك الخير فوصلت القريب وأعطبت البعيد، وأشبعت الجائع وكسوت العاري، وواسيت المسكين، وأغنيت الفقير، بفضلنا ورزقنا وكرمنا.

وفتحنا لك القلاع والمدن والقرى، فهيمن دينك، وارتفعت رايتك، وانتصرت دولتك، فأنت مفتوح عليك في كل خير وبر وإحسان ونصر وتوفيق.

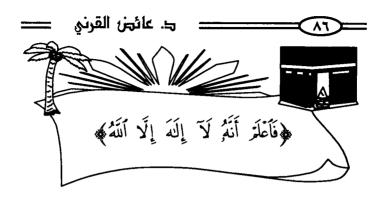

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لا إِللهَ إِلا الله ﴾ [محمد: الآية ١٦] فلا تشرك معه في عبوديَّته أحداً، ولا تدع من دونه إلها آخر، بل تصرف له عبادتك، وتخلص له طاعتك، وتوحّد قصدك له ومسألتك ودعاءك، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا يستحقُ العبادة إلا هو، ولا يكشف الضرّ غيرُه، ولا يجيب دعوة المضطر سواه.

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَا أَللَهُ ﴾ فهو أحقُ من شُكر وأعظم من ذُكر، وأرأف من ملك، وأجود من أعطى، وأحلم من قدر، وأقوى من أخذ، وأجلُ من قصد، وأكرم من ابتغي، فلا إله يُدعى سواه، ولا رب يطاع غيره، فالواجب أن يُعبد وأن يُوحد وأن يُخاف وأن يُخاف وأن يُخشى وأن يُحب.

﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَلَتُهُ ﴾ المتفرد بالجمال والحمال والجلال، خلق الخلق ليعبدوه، وأوجد الإنس والجن ليوحدوه، وأنشأ البريَّة ليطيعوه، فمن أطاعه فاز برضوانه، ومن أحبَّه نال قربه، ومن خافه أمن عذابه، ومن عظمه أكرمه، ومن عصاه أدَّبه، ومن حاربه خذله، يذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويذلُ من كفره، له الحكم وإليه ترجعون.

﴿ فَأَعْلَمَ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا أَللَهُ ﴾ فأخلص له العبادة، لأنه لا يقبل الشريك، وفوض إليه الأمر لأنه الكافي القوي، واسأله فهو الغني، وخف عذابه لأنه شديد، واخش أخذَه لأنه أليم، ولا تتعدَّ حدودَه لأنه يغار، ولا تحارب أولياءه لأنه ينتقم، واستغفره فهو واسع المغفرة، واطمع في فضله لأنه كريم، ولذ بجنابه فهناك الأمن، وأدم ذكره لتنل محبَّته، وأدمن شكرَه لتحظى بالمزيد، وعظم شعائره لتفوز بولايته، وحارب أعداءه ليخصَّك بنصره.

### 

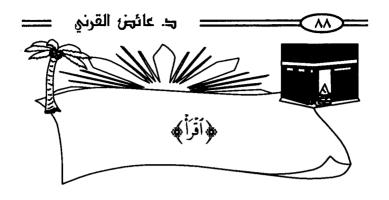

تبدأ قصة النبوّة بكلمة ﴿ أَفْرَأَ ﴾ يوم نزلت على رسولنا على الغار، ومن بداية ﴿ أَفْرًا ﴾ بدأنا، بدأ تاريخنا ومجدنا وحياتنا، ومن تاريخ نزول ﴿ أَفْرًا ﴾ بدأت مسيرتنا المقدّسة، وتغيّر بها وجه الأرض وصفحة الأيام ومعالم الدنيا، فتلك اللحظة هي أسعد لحظة في حياتنا نحن المسلمين، وهي اللحظة الفاصلة بين الظلام والنور، والكفر والإيمان، والجهل والعلم، واختيار اقرأ من بين قاموس الألفاظ وديوان اللغة له سر عجيب ونبأ غريب، فلم يكن مكان ﴿ أَقْرَأَ ﴾ غيرها من الكلمات، لا «اكتب»، ولا «ادع» ولا «ادع» ولا «اتكلّم» ولا «قل»، ولا «اخطب». إنما ﴿ أَقْرَأَ ﴾ ،

اقرأ يا محمد قبل أن تدعو، واطلب العلم قبل

أَن تعمل ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ﴾ [محَمَّد: الآية ١٩].

إن ﴿ آفَرَأَ ﴾ منهج حياة، ورسالة حية لكل حيّ تطالبه بتحصيل العلم النافع وطلب المعرفة، وأن يطرد الجهل عن نفسه وأمته.

وأين يقرأ بأبي هو وأمي وما تعلَّم على شيخ ولا درس كتاباً ولا حمل قلماً؟

يقرأ أولاً باسم ربه كلام ربه، فمصدره الأول الوحي يتلوه غضًا طرياً، ويقرأ في كتاب الكون المفتوح ليرى أسطر الحكمة تخطها أقلام القدرة، فيقرأ في الشمس الساطعة، والنجوم اللامعة، والجدول والغدير، والتل والرابية، والحديقة والصحراء، والأرض والسماء:

وكتابي الفضاء أقرأ فيه

صوراً ما قرأتها في كتابي

وكلمة ﴿آفَراْ﴾ تدلُّك على فضل العلم وعلوٌ مكانته، وأنه أول منازل الشرف الرافعة.

وإن كل سعادة وفلاح سببها العلم،

(T)=

فرسالته عَلَيْ علميَّة عمليَّة، لأنه بعث بالعلم النافع والعمل الصالح «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث»(١).

فاليهود عندهم علم بلا عمل، فغضب عليهم، والنصارى لديهم عمل بلا علم فضلُوا، فأمرنا بالاستعادة من سبيل الطائفتين ﴿غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَا ٱلصَّالِينَ﴾ [الفاتحة: الآية ٧].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۹)، ومسلم (۲۲۸۲) عن أبي موسى رضى الله عنه.



البكاء فضيلة عند رؤية التقصير أو خوف سوء المصير، وهو محمدة إذا تذكّر العبد ربّه وخاف ذنوبَه، ودليل على تقوى القلب وسمو النفس وطهر الضمير ورقّة العاطفة، مدح الله رسله بالبكاء فقال: ﴿إِذَا نُنْكَى عَلَيْمٍ مَايَثُمُ الرّحْمَنِ خَرُواْ سُجّدًا وَبُكِيًا ﴿ إِمَا اللّهِ ١٨٥].

ووصف أولياءه الصالحين بأنهم: ﴿وَيَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [الإسراء: الآبة ١٠٩].

ولام أعداءه على القسوة والغلظة فقال: ﴿ أَفِنَ هَٰذَا الْمُدِيثِ تَعْجَبُونَ ۞ وَتَشْحَكُونَ وَلَا نَبْكُونَ ۞ [الـنـجـم: الآيتان ٩، ١٠].

وأثنى على قوم فقال: ﴿وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ الْمَا مُنْ أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَهُواْ مِنَ الْحَقِّى (المائدة: الآية ٨٣].

وسيد الخاشعين لربِّ العالمين، وإمام الخائفين من

مالك يوم الدين هو خاتم المرسلين على فقد كان ندي الجفن، سريع العبرة، سخي الدمع، رقيق القلب، جياش العاطفة، مشبوب الحشا، تنطلق دمعته في صدق وطهر، ويسمع نشيجه في قنوت وإخبات، يترك بكاؤه في قلوب أصحابه آثاراً من التربية والاقتداء والصلاح ما لا تتركه الخطب البليغة والمواعظ المؤثرة، فهو يبكي على عند تلاوة القرآن، فقد قام ليلة من الليالي يكرر قوله تعالى: ﴿إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرٌ لَهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ الْعَزِيزُ

وهو يبكي عند سماع القرآن، فقد صحَّ عنه ﷺ أنه قال لابن مسعود: «اقرأ عليّ القرآن»، قال: كيف أقرؤه عليك وعليك أنزل؟ قال: «اقرأ فإني أحبُ أن أسمعه من غيري» فيقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء، حتى بلغ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدِ وَجِثْنَا بِكَ عَلَى هَتُؤُلاّءِ شَهِيدًا ﴿ النساء: الآية ١٤]. قال: وحسبك الآن» فنظرت فإذا عيناه تذرفان (١).

وهو يخشع ﷺ عند سماع القرآن، فقد صح

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۰۸۲، ۵۰۰۰)، ومسلم (۸۰۰) عن عبدالله بن مسعود.

أنه قام ليلة يستمع لأبي موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن ثم قال له في الصباح: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك، لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» فيقول أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبَّرتُه لك تحبيراً. أي: جوَّدته وحسنته وجمَّلته (٢).

وقال عبدالله بن الشخير في حديث صحيح: دخلت على رسول الله ﷺ وهو يصلي وبصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، وهو القدر إذا استجمع غلياناً.

ويخبر ﷺ بفضل البكاء من خشية الله، فيذكر من السبعة الذين يظلّهُم الله في ظلّه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه: «... رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٠٤٨)، ومسلم (٧٩٣) عن أبي موسى.

<sup>(</sup>٢) هذه الزيادة أخرجها البيهقي في الكبرى (٤٤٨٤، ٢٠٨٤١) وفي الشعب (٢٦٠٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦٦٠، ١٤٢٣، ٢٨٠٦)، ومسلم (١٠٣١) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وصع عنه على أنه قال: «عينان لا تمسهما النار أبداً: عين بكت وجلاً من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله»(١).

فالبكاء السنّي الشرعي ما كان من خوف الله عزَّ وجل، وتذكُّر القدوم عليه والوقوف بين يديه والتفكير في آياته الشرعية والكونية. والبكاء من الوفاء، ومن أفضل أعمال الأولياء، خاصة إذا كان ندماً من معصية وعند فوت طاعة، ووجلاً من عذاب، ورحمة لمصاب، ورقّة عند موعظة، وخشية عند تفكّر. ولا يحمد البكاء على الدنيا، فهي أقل وأرخص من أن يُبكى عليها، فليست أهلاً لذلك.

فكان بكاؤه ﷺ أجلّ وأفضل البكاء، وهو ما دلً على يقين وعظمة خوف وشدة رهبة من الجليل، وصدق معرفة وحسن علم بعاقبة، فأعماله ﷺ كلها في أرقى مقامات الأعمال وأسمى غايات الأحوال.

ولم يكن ﷺ بالهلوع الجزوع الذي يأسف على فوات الحظوظ الدنيوية ويجزع على ذهاب المكاسب الدنية، ولم يكن بالفرح البطِر القاسي الذي لا تؤثر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (١٦٣٩)، والبيهقي في الشعب (٧٩٦) عن ابن عباس.

فيه المواقف ولا تحرِّكه الأزمات، بل كان بكاؤه وندمه وأسفه في مرضاة ربه. وكان تبسّمه وضحكه وسروره في طاعة خالقه، ففي كل خصلة من خصال النبل وفي كل صفة من صفات الفضل هو المثل الأعلى والقدوة الحسنة ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ اللّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [الأحزاب: الآية ٢١].

لقد كان أصحابه على المنبر ودموعه تذرف، ونشيجه يتعالى، ولصدره أزيز ولصوته أزيم، حينها يتحول المسجد إلى بكاء ودموع، كل ينكس رأسه ويترك التعبير لعينيه أمام هذا المشهد الذي لا تمحوه الأيام ولا تنسيه الليالي.

يا الله! محمد رسول الله هكذا باكياً أمام الناس، هكذا تسخ دموعه وتتساقط على وجنتيه وهو أعرف الناس بالله وأدراهم بالوحي وأعلمهم بالمصير!

يبكي من قلب ملؤه الخوف من الله، ومن نفس عمرَها حب الله، فتكاد دموعه تتحدث للناس، ويكاد يكون بكاؤه أبلغ من كل موعظة وأفصح من كل كلمة.

قد كنت أشفق من دمعي على بصري

فاليوم كلُّ عزيز بعدكم هانا



الضحك المعتدل بلسم للروح ودواء للنفس وراحة للخاطر المكدود بعد الجد والعمل، والمقتصد منه دليل على الأريحية، وآية على اعتدال المزاج، وعلامة على صفاء الطويَّة.

وكان رسولنا على مع أهله إذا دخل عليهم ضحاكاً بساماً يمازح زوجاته ويلاطفهن ويؤنسهن ويحادثهن حديث الود والحب والحنان والعطف؛ لأنه بعث رحمة للعالمين، وأحق الناس بهذه الرحمة أهله وقرابته وأحبابه وأصحابه. وكانت تعلو محيًاه الطاهر البسمة المشرقة الموحية، فإذا قابل بها الناس أسر قلوبهم أسراً فمالت نفوسهم بالكلية إليه وتهافتت أرواحهم عليه، يبتسم عن مثل البرد في وجه أبهى من الشمس، وجبين أزهى من البدر، وفم أطهر من

الأقحوان، وخلق أندى من الرياض، وود أرق من النسيم، يمزح ولا يقول إلا حقاً، فيكون مزحه على أرواح أصحابه أهنى من قطرات الماء على كبد الصادي وألطف من يد الوالد الحاني على رأس ابنه الوديع، يمازحهم فتنشط أرواحهم وتنشرح صدورهم وتنطلق أسارير وجوههم، فلا والله ما يريدون الدنيا كلها في جلسة واحدة من جلساته، ولا والله لا يرغبون في القناطير المقنطرة من الذهب والفضة في كلمة حانية وادعة مشرقة من كلماته.

يقول جرير بن عبدالله البجلي: ما رآني رسول الله ﷺ إلاً تبسّم في وجهي، وجرير يفتخر بهذا العطاء ويعلن هذا السخاء، فهذه البسمة الوارفة الدافئة الصادقة أجلّ عند جرير من كل الذكريات وأسمى من كل الأمنيات.

يبتسم في وجهه فكفى، يملأ روحه براً وحناناً ولطفاً، ويشبع قلبه سماحة ورحمة ووداً، ولا تظن المسألة عادية أو أن الموقف سهل بسيط، لأنك ما عشت الحدث وما لابست القضية.

والرسول ﷺ في ضحكه ومزاحه ودعابته وسط

بين من جفّ خلقه ويبس طبعه وتجهّم مُحيًاه وعبس وجهه، وبين من أكثر من الضحك واستهتر في المزاح وأدمن الدعابة والخفة، فكان ﷺ يضحك في مناسبات حتى تبدو نواجذه، ولكنه لم يستغرق في الضحك حتى يهتز جسمه أو يتمايل أو تبدو لهواته، وهي أقصى الحلق.

وقد صحَّ عنه أنه قال: «وإياك والضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب»(١).

وقد ورد أنه مازح بعض أصحابه فقال له: أريد أن تحملني يا رسول الله على جمل، قال: «لا أجد لك إلا ولد الناقة»، فولًى الرجل فدعاه وقال: «وهل تلد الإبل إلا النوقُ؟»(٢) أي أن الجمل أصلاً ولد ناقة.

ويروى أن عجوزاً أتته ﷺ تطلب منه أن يدعو

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۸۰۳٤)، والـتـرمـذي (۲۳۰۵)، وابـن مـاجـه
 (۲۲۱۷) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وانظر: البيان والتعريف
 (۲۲/۱)، وكشف الخفاء (۸۵).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۳٤٠٥)، وأبو داود (٤٩٩٨)، والترمذي
 (۱۹۹۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

لها بدخول الجنة، فقال: «لا يدخل الجنة عجوز» فولًت تبكي، فدعاها وقال: «أما سمعت قول الله سبحانه: ﴿إِنَّا أَشَأَنَهُنَّ إِنْثَاهُ ﴿ فَعَلَنَهُنَّ أَبَكَارًا ﴿ عُرُبًا اللهِ عَرُبًا اللهِ عَرُبًا ﴿ إِنَّا أَشَأَنَهُنَّ إِنْثَاهُ ﴿ فَعَلَنَهُنَّ أَبَكَارًا ﴿ عَمُرُبًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

بل كان ضحكه طاعة لربه تعالى، وفيه من مقاصد الاقتداء والأسوة ما يفوق الوصف، ولم يكن ضحكه عبثاً أو لهوا أو تزجية للوقت وقتلاً للزمن.

يركب على راحلته مسافراً فيدعو بدعاء السفر ثم يقول: «اللهم اغفر لي ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم يضحك على أنت» ثم يضحك على أنت فيسأله أصحابه: لم ضحكت يا رسول الله؟ فقال: «يضحك ربك إذا قال العبد: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا»(٢).

ويتلو ﷺ قصة الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار، ويسأل ربه شيئاً فشيئاً حتى يعطيه الله عشرة أمثال ما تمنّى، فيقول الرجل: أتهزأ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني، انظر: مجمع الزوائد (١٩/١٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۹۳۲)، وأبو داود (۲۲۰۲)، والترمذي (۳٤٤٦)
 عن علي رضي الله عنه، وصححه.

بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك ﷺ عند ذلك.

فمن هديه عَلَيْ الذي هداه الله إليه ودله عليه أنه يعطى كلِّ مقام حقَّه حتى لا يصلح في ذلك المقام إلا ما فعله ﷺ، ففي وقت الأنس والفرح والسرور مزاح مقتصد ودعابة وقورة ومرح معتدل، وفي وقت الموعظة والخوف والتذكر بكاء في خشية ورهبة في ذكرى وتأثر في سكون، فمزاحه تأليف للقلوب، ودعابته أنس للأرواح، وضحكه بلسم للنفوس، بل كل مِزحة مكتوبة في دواوين الحديث على أنها سنة، وكل دعابة نقلها الرواة على أنها أثر وخلُق من أخلاقه الشريفة، فسبحان من رفع قدره حتى صار ضحكه يحفظ في بطون الأسفار كأنه أعجب قصة من قصص العبر والعظات، وتبارك من شرف منزلته حتى جعل مزحه يرويه الثقات عن الثقات كأنه فريضة قائمة، فصلَّى الله عليه وعلى أصحابه وآله ما تنفُّس صباح وعسعس ليل.



الرسول على أشجع الناس قلباً، ويكفي في شجاعته مثلاً أنه ما فرَّ من معركة قط، وما تأخّر عن القتال، وما نكص عند النزال، بل كان إذا حمي الوطيس وقامت الحرب على ساق واحمرَّت الحدق وتطايرت الرؤوس على أطراف السيوف وتكسَّرت الرماح على الجماجم، حينها تجد سيد الخلق على ثابت الجأش ساكن النفس، عنده من الطمأنينة والثقة بربه ما يكفي أمة وما يفيض على جيش.

أما كان في الغار مع أبي بكر الصديق وقد أحاط بالغار كفار قريش معهم السيوف المصلتة والقلوب الحاقدة يريدون روحه عليه بأي ثمن، وهو أعزل من السلاح؟ فلما رأى تخوف أبي بكر عليه

### القرني 🕳 عائين القرني 🚤

قال: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما»(١).

وهذا غاية الثبات ونهاية الشجاعة.

ويفرّ المسلمون في حنين ولا يبقى إلا ستة من الصحابة، فيتقدَّم ﷺ على بغلته إلى جيش الكفار المدجج بالسلاح الكثير العدد القوي البأس، فيرميهم بحفنة تراب بيده ويقول: «شاهت الوجوه»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۰۳، ۲۲۹۳)، ومسلم (۲۳۸۱) عن أبي بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۱۷۷۷) عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله عنه.

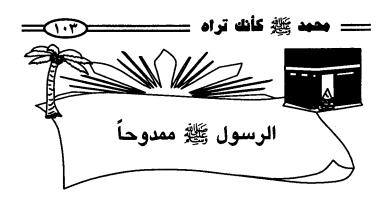

فذو العرش محمود وهذا محمد:

﴿ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾ [الإسراء: الآية ٧٩].

الشمس من حساده والنصر من

قرنائه والحمد من أسمائه أين الثلاثة من ثلاث خلالهِ

من حسنِهِ وإبائِهِ ومضائهِ مضت الدهور وما أتينَ بمثلِهِ

ولقد أتى فعجزن عن نظرائِهِ

محمد بن عبدالله . . هذا الاسم الأعلم ، إذا ذكر ذكر ت معه الفضيلة في أجمل صورها ، وذكر معه الطهر في أسمى معانيه .

محمد بن عبدالله . . اسم كتب بحروف من نور في قلوب الموحُدين ، فلو شققت كلَّ قلب لرأيتَه محفوراً في النياط مكتوباً في السويداء ، مرسوماً في العروق .

والله لو شقَّ قلبي في الهوى قطعاً

وأبصر اللحظ رسماً في سويداهُ لكنتَ أنتَ الذي في لوحِه كتبت

ذكراه أو رسمَت بالحبُّ سيماهُ

محمد صاحب الغرة والتبجيل، المذكور في التوراة والإنجيل، المؤيَّد بجبريل. . حامل لواء العزِّ في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي.

بشرت به الرسل، وأخبرت به الكتب، وحفلت باسمه التواريخ، وتشرَّفت به النوادي، وتضوعت بذكره المنائر، ولجلجت بذكره المنائر، ولجلجت بحديثه المنابر.

عصم من الضلالة والغواية ﴿مَا ضَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞﴾ [النجم: الآية ٢]، وحفظ من الهوىٰ ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوَىٰ ۞﴾ [النجم: الآية ٣]. . فكلامه شريعة، ولفظه دين، وسنته وحيَّ ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ لُوحَىٰ لُوحِيً ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ لُوحَىٰ لِيَّا النجم: الآية ٤].

سجاياه طاهرة، وطبيعته فاضلة، وخلاله جميلة، وخصاله نبيلة، ومواقفه جليلة ﴿إِنَّكَ عَلَى النَّمِينِ ﴾ [النمل: الآبة ٧٩].

تواضعه جمّ، وجوده عمّ، ونوره تمّ، فهو مرضي الفعال، صادق الأقوال، شريف الخصال ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ [القلم: الآبة ٤].

ليِّن الجانب، سهل الخليقة، يسير الطبع ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِن اللهِ عِلْهَ الْقَلْبِ رَحْمَةٍ مِن اللهِ عِلْمَا عَلَيْظَ الْقَلْبِ لَاَنْهَ أَوْلًا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: الآبة ١٥٩].

ظاهر العناية، ملحوظ بعين الرعاية، منصور الراية، موفّق محظوظ، مظفَّر مفتوح عليه ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَا مَيْينَا ﴾ [الفتح: الآية ١].

أصلح الله له قلبه، وأنار له دربه، وغفر له ذنبه ﴿ لِيَغْفِرُ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَئِكَ وَمَا تَأَخَّرُ ﴾ [الفتح: الآبة ٢].

فهو المصلح الذي عمر الله به القلوب، وأسعد به الشعوب، وأعتق به الرقاب من عبودية الطاغوت،

وحرَّر به الإنسان من رقِّ الوثنية ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: الآية ٥٦].

وهو الذي أعفى البشرية من التكاليف الشاقة، وأراحها من المصاعب، وأبعدها من المعاطب، وسهل لها بإذن الله أمر الحياة، وبصّرها بسنن الفطرة ويَضَعُ عَنْهُم إِصْرَهُم وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِم الأعراف: الآية ١٥٧].

فهو رحمة للإنسان، إذ علَّمه الرحمٰن، وسكب في قلبه نور الإيمان، ودلَّه على طريق الجنان..

وهو رحمة للشيخ الكبير، إذ سهّل له العبادة، وأرشده لحسن الخاتمة، وأيقظه لتدارك العمر واغتنام بقية الأيام..

وهو رحمة للشاب إذ هداه إلى أجمل أعمال الفتوة وأكمل خصال الصبا، فوجّه طاقته لأنبل السجايا وأجلّ الأخلاق. .

وهو رحمة للطفل، إذ سقاه مع لبن أمه دين الفطرة، وأسمعه ساعة المولد أذان التوحيد، وألبسه في عهد الطفولة حلة الإيمان.

وهو رحمة للمرأة، إذ أنصفها في عالم الظلم،

وحفظ حقَّها في دنيا الجور، وصان جانبها في مهرجان الحياة، وحفظ لها عفافها وشرفها ومستقبلها، فعاش أباً للمرأة وزوجاً وأخاً ومربياً..

وهو ﷺ رحمة للولاة والحكام، إذ وضع لهم ميزان العدالة، وحذَّرهم من متالف الجور والتعسف، وحدَّ لهم حدود التبجيل والاحترام والطاعة في طاعة الله ورسوله.

وهو رحمة للرعيّة، إذ وقف مدافعاً عن حقوقها محرماً الحيف ناهياً عن السلب والنهب والسفك والابتزاز والاضطهاد والاستبداد.

إذاً، فهو رحمة للجميع ونعمة على الكل: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﷺ [الانبياء: الآية ١٠٧].

كان إذا تبسَّم سبى القلوب وأسر الأرواح بإشراق وجهه وحسن قسماته وجمال محيَّاه وبشاشة طلعته.

وكان إذا تكلَّم عبر كلامُه حدود النفس وتجاوز أقطار الروح، فغاص حديثه في أعماق الأفئدة، ونقش لفظه في صفحة الذاكرة، وخطَّ على سويداء القلوب.

وكان إذا ضحك ملأ المكان أنساً، وأتحف الحضور بشراً، وعبًا جلاسه سعادة وحفاوة.

وكان إذا بكى خشع لبكائه الناس، وذرفت كل عين مخزونها، وأخرجت كل نفس مكنونَها، فكأن نفر القيامة على الأبواب، وكأن رسل الموت وقوف على الرؤوس، فلا ترى إلا دموعاً وخشوعاً وخضوعاً وإطراقاً ﴿أَفِنَ هَلَا اللَّهِيثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْعَكُونَ وَلا نَبْكُونَ ﴿ إِلاَ النَّجَاءُ اللَّهِ النَّانِ ٥٠ - ١٠].

باد هواك صبرت أم لم تصبرا

وبكاك إذا لم يجرِ دمعك أو جرىٰ

وكان إذا خطب هزَّ المنابر، وأيقظ الضمائر، وحرَّك السرائر، وألهب السامعين، وأذهل المخاطبين، فلو أن للصخر عيناً لبكت، ولو أن للجدار نفساً لخشعت، ولو أن للأيام أذناً لأنصتت.

ليت للدهر مقلة فلعلَّ الذكر

يبكيه مثلما أبكاني

بحديثٍ يغوصُ في القلب غوصاً

وعليه جلالةً من معانِ

وكان إذا قاتل ثبت ثبوت الجبال، وتقدَّم تقدُّم السيل، وصمد صمود الحق ﴿فَقَائِلٌ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلّا نَفْسَكُ ﴾ [النساء: الآبة ٨٤].

فكان لا يعرف الفرار، ولا يسمع بالهزيمة ولا يستسلم للإحباط، محيًاه باسم والغبار يملأ المكان، وقلبه مطمئنٌ والرؤوس تعاف الأبدان، ونفسه ساكنة والنفوس شذر مذر على رؤوس الرماح، وطلعته ضاحكة والسيوف تخطُ بالدماء حروف الموت ﴿وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُبِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وقفتَ وما في الموتِ شكُّ لواقِفٍ

كأنَّك في جفنِ الرَّدى وهو نائمُ

تمرُّ بك الأبطالُ كلمي هزيمةً

ووجهُكَ وضَّاحٌ وثغرُك باسِمُ

وكان إذا جاد بلغ المدى في السخاء، وفعل ما لم تفعله الأنواء، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويهب هبة من أرخص الدنيا وزهد في الحطام وعاف البقاء ورجا من الله الخلف. . يداه غمامة أينما هلّت، وكفّه مدرار أينما وقع نفع، جاد بمهجته فعرَّضها للمنايا في سبيل الله، وقدَّمها لشفرات السيوف لرفع لا إله إلا الله، فما شجاعته إلا آية لجوده، وما إقدامه إلا برهان على سخائه:

أنت الشجاع إذا لقيت كتيبةً

أدَّبت في هول الردي أبطالَها

وإذا وعدت وفيت فيما قلته

لا من يكذُّب قوله أفعالها

يعطي ما يملك في ساعة، ويهدي ما عنده في لحظة، هانت عليه الدنيا فمنح أجلاف العرب مئات الإبل، ورخصت عنده الأموال فجاد بالغنائم على مسلمي الفتح: «والذي نفسي بيده، لو أن لي بعدد عضاة تهامة مالاً لأنفقته ثم لا تجدوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذاباً»(١).

ما قال «لا» إلا في التشهد

وما ترك «نعم» إلا عند المناهي

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص: ٤٠.

سئل قميصَهُ فخلعه وأعطاه، وجاد بقوته فعصب بطنه على حرِّ الجوع وبلواه. . جود حاتم للصِّيت والسمعة والرياء، وجود خاتم الأنبياء لمرضاة رب الأرض والسماء.

أنفق من فاقة، وأعطى من فقر، وآثر من حاجة، ووصل مع العوز.

وكان إذا عفا على الجاني أسره بإحسانه، فلا يعاتبه ولا يطالبه. . ينسى الإساءة ويدفن الزلّة ويمحو بحلمه الذنب، ويغطي بصفحه الجرم ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ أَلْجُمِيلُ ﴾ [الحجر: ٨٥].

قاتله قومه ونازلوه، فآذوه وسبّوه وشتموه، وطردوه وحاربوه وجرحوه، فلما انتصر عفا وصفح، وحلم وسمح، وصاح في الدهر صيحته المشهورة وكلمته العامرة: «ا**ذهبوا فأنتم الطلقاء»(١**).

أنشودة أخلاقه: «إن الله أمرني أن أصل من قطعني، وأن أعفو عمن ظلمني، وأن أعطي من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ٤٦.

أخرجه رزين، انظر: المشكاة (٥٣٥٨)، وتفسير القرطبي (٧/ ٣٤٦).

كل خلق نبيل في القرآن فهو مترجم في سيرة هذا الإنسان، ولذلك قالت عائشة عنه ﷺ: كان خُلُقه القرآن.

وكان إذا وعد وفئ، فلم يحفظ عنه أعداؤه خلفاً لوعد، ولا خيانة لعهد، مع حرصهم الشديد على الظفر بعثرة له أو زلَّة، ولكن هيهات، عاش عمره كله سلماً وحرباً ورضى وغضباً وحلاً وترحالاً، عاش حالة واحدة من الصدق والأمانة، فهل الصدق إلا ما كان عليه؟ وهل الأمانة إلا منه وإليه؟

لقد وعده رجل في مكان، فانتظر على في ذلك المكان ثلاثة أيام، ليفي بوعده. لقد عاهد المشركين واليهود وهم أشد الناس عداوة له، فما خان ولا خلف بالعهد، ولا نقض الميثاق. وحق له أن يكون أوفى الناس بوعده وأصدقهم في عهده، وهو الذي جاء بشريعة الصدق والوفاء، وحذر من الخيانة ونقض الميثاق، أليس هو القائل: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتُمِن خان»(۱)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣، ٢٦٨٢)، ومسلم (٥٩) عن أبي هريرة رضى الله عنه.

وهو الذي نزلت عليه ﴿وَأُوَفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولَا﴾ [الإسراء: الآبة ٣٤]، وقوله: ﴿الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ۞﴾ [الرعد: الآبة ٢٠].

وإذا أخذت العهد أو أعطيته

فجميع عهدك ذمَّة ووفاء

## ه محمد ﷺ خطباً:

﴿ وَعِظْهُمْ وَقُل لَهُمْ فِي آنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴾ [النساء: الآية ٦٣].

ولسان صيرفي صارم

كذباب السيف ما مسَّ قطع

منطق كالفجر أو كالغيث ما

شانه عیب کنور قد سطع

طالع دفتر بيانه عليه الصلاة والسلام، وتأمَّل ديوان فصاحته، كلام لعمري يأخذ بالقلوب، وحديث والله يأسر الأرواح، صحة مخارج وإشراق عبارة وحسن ديباجة، وانتقاء ألفاظ، ورصانة جمل، حتى كأنَّ حديثه روض فوَّاح، أو حديقة غنَّاء باكرها الغيث وصحبتها الصَّبا، وداعبها النسيم، وقد آتاه الإعجاز

في إيجاز، والبلاغة في اختصار، وقد أخبر بذلك فقال: «أوتيتُ جوامع الكلم»(١)، وفي رواية: «واختصر لي الكلام اختصاراً»(٢).

ولكن إن تنظر فيما صحَّ عنه من أحاديث قولية، وهي ما يقارب العشرة آلاف حديث، فإذا هي شملت كل فصول الحياة وأبواب الآخرة وأخبار الماضي ومعجزات المستقبل، وإن شئت أن تعرف سمو كلامه على وجزالة لفظه وقوة عبارته ونصاعة بيانه، فقارنه بكلام غيره من البشر مهما عظمت فصاحته. ولو دخلت نادياً به لوحات من الكلمات الخالدة والعبارات المؤثرة لخطباء العالم وشعراء الدنيا ونوابغ الدهر، ثم نظرت إلى كلامه ﷺ لرأيت كلامه ناسخاً لمحاسن كلام غيره، حتى كأنه ما أعجبك قبل كلامه كلام، ولا هزَّك قبل حديثه حديث، بل إنَّك لتجد الرجل العامى الذي ما تمرَّس على ضروب الكلام ولا ميَّز بين مختلف الكلام، يجد للفظ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٩٧٧)، ومسلم (٥٢٣) واللفظ له عن أبي هريرة رضى الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البيهقي في الشعب (١٤٣٦) عن عمر رضي الله عنه،
 وانظر: كشف الخفاء (١٤/١).

الرسول ﷺ وقعاً خاصاً ومذاقاً آخر.

يريد عليه الصلاة والسلام أن يوصي معاذ بن جبل وصية جامعة مانعة شافية كافية، فيأتي بعبارة موجزة مليئة بالفوائد، حافلة بالشوارد، بديعة المنزع، مشرقة الديباجة، فيقول: «اتَّقِ الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحُها، وخالق الناس بخُلق حسن»(۱) ولو أن بليغا أراد أن يقول مثلها لأسهب في الوصية وأطال في النصح، فإما أن يجعل المعنى على حساب اللفظ فيبسط القول ويختزل المعنى، أو أن يجعل اللفظ على حساب اللهعنى فيوجز الحديث ويشير إلى المعنى إشارة.

سأله على عقبة بن عامر عن النجاة ما هي؟ فلا يتلعثم ولا يتعثّر ولا يفكر، إنما ينطلق فمه الشريف بجملة راشدة واعية موحية فيقول: «كفّ عليك لسانك، وليسعك بيتُك، وابكِ على خطيئتك» (٢) فانظر لحسن التقسيم الثلاثي البديع، مع استيفاء المعنى واختصار

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۸٤، ۲۰۸۹٤)، والترمذي (۱۹۸۷)، والدارمي (۲۷۹۱)، وانظر: المشكاة (۵۰۸۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۳۲)، والترمذي (۲٤٠٦)، وابن أبي عاصم
 في الزهد (۱/ ۱۵) وصححه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.

اللفظ دون تحضير سابق ولا إعداد متقدم؛ لأن السائل واقف يريد الجواب، مستعجل يبتغي النصح.

ويركب ﷺ راحلته ومعه ابن عباس رضي الله عنهما، فيوصيه عَلِي بوصية حضرته في الحال، فيخرجها في حلة من البيان تأسر الألباب، ويضعها في طبق من الفصاحة يكاد يذهب ضوؤه بالأبصار، يقول: «يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرَّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رُفعت الأقلام وجفَّت الصحف. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسراً»(١). والآن أضعك أمام هذا النص الراقي من البيان، وأحاكمك إلى عقلك:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۹۲٤، ۲۷۵۸، ۲۸۰۰)، والترمذي (۲۰۱٦)، والحاكم (۲۳۰٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وانظر: المشكاة (۳۰۲ه).

هل رأيت في كلام البشر كهذا الكلام؟ حُسنُ فواصل وعذوبة لفظ، وقوة معان، وأسر خطاب! فقوله: «احفظ الله يحفظك» من الجمل المحفورة في ذاكرة البيان، والتي يسجد لها العقل السوي في محراب الفصاحة، فإنها جمعت الوصايا في وصية، واختصرت العظات في عظة، فلو كان غيره ﷺ المتحدُّث لقال: احفظ الله بأداء أوامره يحفظك بنعمه، واحفظ الله بترك نواهيه يحفظك من عقابه، واحفظ الله في شبابك يحفظك في هرمك... إلى آخر تلك المقابلات، وإلى قائمة طويلة من المقدمات والنتائج والبدايات والخواتم، ولكنه قال: «احفظ الله يحفظك» فلا أبدع ولا أروع ولا أوجز ولا أعجز من هذا الكلام الباهي الزاهي:

كأنَّه الروض حيَّته الصَّبا سحراً

وزاره الغيث فازدانت خمائله

ثم اقرأ الحديث جملة جملة، وقف إن كنت ذا ذائقة للبيان وذا دربة على سحر الخطاب:

إذا تغلغل فكرُ المرءِ في طرفٍ

من حسنِهِ غرقت فيه خمائلهُ

وخذ أي حديثٍ من أحاديثه العاطرة الزكية، هل ترى فيها عوجاً من الركاكة، أو أمتاً من التكلُف؟ بل رقَّة في فخامة، وسهولة في إشراق، وأصالة في عمق، فسبحان من أجرى الحديث على لسانه سلساً متدفِّقاً أخَّاذاً.

ويقول ﷺ: "إنما الأعمال بالنيّات" (١) فيكفي ويشفي ويفي بالمقصود، ويستولي على المعاني ويطوي مسافات من الأحكام والعقائد والآداب والأخلاق في جملتين زاهيتين جامعتين، فتصبح قاعدة للعلماء ومثلاً للحكماء وكلمة شاردة للأدباء.

وخذ مثلاً كلامه على البديهة والفجاءة: يدخل طفل من الأنصار له طائر يلعب به فمات فيقول: «يا أبا عمير ما فعل النغير؟» (٢) ، انظر إلى تقابل العبارة وحسن السجعة وموازنة الجملتين، لا وكس ولا شطط.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۱، ٥٤)، ومسلم (١٩٠٧) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦١٢٩، ٦٢٠٣)، ومسلم (٢١٥٠) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

ويقول في حنين على وجه العجلة:

«أنا النبئ لا كذب

أنا ابن عبد المطّلِب»(١)

فلو أن علماء الكلام وأساطين البيان أرادوا هذا الكلام على عجلة من أمرهم لما تأتّى لهم.

ولا غرابة أن يكون ﷺ أفصح الناس فإن معجزته الكبرى وآيته العظمى هو القرآن الذي أدهش الفصحاء وأفحم الشعراء وأذهل العرب العرباء، فلا بد أن يكون هذا النبي المُوحى إليه بدرجة سامية من البيان الخلاب الجذّاب الذي يستولي على الألباب.

### • محمد ﷺ مفتياً:

﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ ﴾ [النساء: الآية ١٢٧].

يطاوعهُ اللفظ العصيُّ إذا قضىٰ

ويسعفهُ الرأي الأصيل إذا جرى

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۸۲٤، ۲۸۷٤)، ومسلم (۱۷۷۱) عن البراء بن عازب رضى الله عنه.

إذا ظنَّ ظنّاً قلت صبحٌ مؤلقٌ

كأن صريح البرق من ظنُّهِ سرى

كان عليه الصلاة والسلام مؤيّداً من ربّه في علم الفتيا، فقد فتح الله عليه أبواب المعرفة وكنوز الفهم، فكان عنده جواب لكل سائل على حسب حاله وما يصلح له وما ينفعه في دنياه وأخراه. كان الجواب ثوباً مفصلاً على السائل يفصّله تماماً على الذي أحسن، مع جمال الأداء وبهاء الإلقاء ومتعة التلقي منه، فكأنه قرأ حياة السائل قبل أن يأتيه، وألم بدخائله ومذاهبه قبل أن يستفتيه، وما ذاك إلا لقوة أنوار النبوّة وبركة الوحي وأثر التوفيق والفتح الربّاني.

يسأله شيخ كبير أدركه الهرم وأضناه الكبر عن عمل يداوم عليه، فأفتاه بعمل يسير يناسب حاله على أفضل عمل وأسهل عبادة وأيسر طاعة، في لفظ وجيز، ولو كان غيره لربما أوصى الرجل بالاجتهاد في الطاعة واغتنام آخر العمر بالجدِّ في العبادة مع إغفال ضعفه وإهمال شيخوخته.

وانظر ما أجمل كلمة: «لا يزال لسائك رطباً

من ذكر الله (۱) وما فيها من حسن تصوير وبراعة عرض وطلاوة عبارة تهيج السامع على هذا العمل الجليل.

وجاءه غيلان الثقفي، وكان قويً البنية ضخم الأعضاء صلب الجسم، فسأله عن عمل يتقرب به إلى الله تعالى، فقال: «عليك بالجهاد في سبيل الله» (٢)، فانظر لحسن اختياره للعمل وملاحظته استعداد الرجل وما يصلح له ويناسب حاله، فيا لها من فطنة باهرة وحكمة عامرة.

وسأله أبو ذر ـ وكان غضوباً حادً الطباع ـ أن يوصيه فقال: «لا تغضب» ثلاثاً (٣) ، فكان هذا دواءه وعلاج حالته وبلسم حاله الذي لا يصرف إلا من صيدلية النبوة المباركة. وصارت هذه الكلمة قاعدة من قواعد الدين وأصلاً من أصول الشريعة.

ويرى على أبا موسى الأشعري يصعد جبلاً

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۷۲۲، ۱۷۲٤)، والترمذي (۳۳۷۵)، وابن
 ماجه (۳۷۹۳)، وانظر: المشكاة (۲۲۷۹).

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٦١١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

فيقول له: «عليك بلا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة»(١) فهذه الكلمة تناسب صعود الجبال وحمل الأثقال، لأن فيها البراءة من قوة العبد وحولِه وطلب المعونة من الله والمدد، فما أحسن الاختيار في هذا الإرشاد مع مراعاة مقتضى المقام.

ويرى ﷺ ضعف أبي ذر وقلة تحمّله فيأمره باجتناب الإمارة، لأنه ضعيف، وهي أمانة وخزي وندامة يوم القيامة، لأن مثل أبي ذر له أبواب في الخير يجيدها غير باب الولاية، فانظر لفطنته ﷺ ومعرفته بمواهب الناس ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ﴾ [النجم: الآبة ٤].

ويقول ﷺ لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: «إنك تأتي أقواماً أهل كتاب» (٢) وذلك لينبه معاذاً إلى معرفة أقدار المخاطبين، والاطلاع على أحوالهم ليقول لهم ما يناسبهم.

ويوصي معاذاً \_ وهو رديفه على حمار \_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۲۰۵، ۲۲۱۰)، ومسلم (۲۷۰٤) عن أبي موسى رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٤٥٨، ١٤٩٦)، ومسلم (١٩) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

بحق الله على العبيد وحق العبيد على الله؛ لأن معاذاً عالم داعية تناسبه هذه الوصية الكبرى، وسوف يبلغها للأمة، لأنه في مكان التوجيه والإرشاد والنصح، وهذا الذي فعله معاذ في حياته. ولو كان أعرابياً لما ناسبه هذا الكلام.

وجاءه حصين بن عبيد فسأله: «كم تعبد؟»
قال: سبعة، واحداً في السماء وستة في الأرض،
قال: «من لرغبك ورهبك؟» قال: الذي في السماء،
قال: «فاترك التي في الأرض واعبد الذي في السماء»
ثم قال له: «قل: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من
شر نفسي»(١) فهذا الدعاء يناسب حال حصين بن
عبيد وما كان فيه من أمر مريج ومن اشتباه حال
وشك مريب وفوات رشد وبُعد صواب، فناسب أن
يطلب الرشد من ربه وأن يستعيذ من شر نفسه لأنً

وأرشد ﷺ علي بن أبي طالب إلى أن يقول:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٣٤٨٣)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة (١١٨٤) عن عمران بن حصين رضي الله عنه، وانظر: المشكاة (٢٤٧٦).

«اللهم اهدني وسددني»(١) وهذا يناسب حال علي؟ فإنه عاش حتى أدرك اختلاف الأمور وظهور الفتن والتباس الحال التي تتطلب طلب الهداية من الله في هذا الجو المظلم، وطلب السداد من الحي القيوم عند هذه الواردات والآراء والأهواء.

فسبحان من ألهم رسوله وفتح على نبيّه وأفاض عليه من مكنون الفهم ومخزون الفقه ما فاق الوصف وجلَّ عن المدح:

قطف الرجال القول قبل نباته

وقطفتَ أنت القولَ لمَّا نوَّرا

فهو المشيع بالعيون

وهو المضاعف حسنُه إن كُرُرا

وليس كلامه على بكلام شاعر من الشعراء الذين يهرفون بما لا يعرفون، وفي كل واد يهيمون، وإنما زخرفهم من خيالاتهم الفاسدة ومن تصوراتهم الكاسدة، فأما هو فصانه الله من ذلك، بل كلامه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٧٢٥) عن على رضي الله عنه.

وحيّ يوحى وشرعٌ يُتلَى، وليس قولُه بقول سياسي يسترضي به الملأ وينافق به الجمهور ويروِّج به بضاعته المزجاة، بل كان ﷺ نبيّاً ربَّانياً ورسولاً معصوماً ينقل عن جبريل عن ربه حكمة راشدة وملَّة هادية، وديناً قيماً.

ولم يكن على أديباً يغرف من مخزون ثقافته ومن فيض ذاكرته التي جمعها هذا الأديب من نتاج الناس وزبد ثقافات البشر أبناء الطين وسلالة التراب، بل كان على معلماً معصوماً أن يزيغ، محفوظاً أن يضلً، مصاناً أن يجازف.

# محمد ﷺ طاهراً مطهراً:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَنْهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ [الاحـــزاب: الآينان ٤٥، ٤٦].

كأنَّ الثريَّا علُقت بجبينِهِ

وفي جيدِهِ الشَّعرىٰ وفي وجهِهِ القَمرُ عليه جلالُ المجدِ لو أنَّ وجهَهُ

أضاءً بليل هلَّلَ البدو والحضرُ

لقد أكمل الله المحاسن لرسولِه عليه وأتم عليه نعمة الفضل، واختصه بالعناية حتى صار الأسوة الحسنة في كل فضيلة، فمنه تُتعلم فنون المكارم، ومن برديه تنبع صنوف المناقب؛ لأن من لوازم القدوة أن يكون مثالياً جامعاً لما تفرق في الأخيار من سجايا حميدة، فكان عليه الصلاة والسلام ذاك الإنسان المجتبئ من ربه المصطفى من خالقه، ليقود الناس إلى أحسن الأخلاق وأنبل الأعمال وأكرم المذاهب.

فأما مخبره عليه الصلاة والسلام فهو الطاهر المبارك الذي غسل قلبه بماء الحياة فصار أبيض نقياً مطهراً، وقد أذهب الله من صدره كلَّ غيظ وحسد وحقد وغلَّ وغش، فصار أرحم الناس قاطبة، وأبرَّهم كافة، وأكرمَهم جميعاً، فعمَّ حلمه وكرمه وطيبه وجوده الحاضر والبادي والقريب والبعيد، فنفسه أذكى نفس، وباله أشرح بال، وضميره أطهر ضمير، وحُقَّ له أن يكون كذلك لأنه المرشَّح لقيادة العالم وإصلاح الكون وتقويم البشرية المرشَّح لقيادة العالم وإصلاح الكون وتقويم البشرية

إن البريَّة يوم مبعث أحمد

نظر الإله لها فبدَّل حالَها

=(177)

بل كرَّم الإنسان يوم اختار من

خير البريّة نجمَها وهلالَها

ينهى عن الغضب ويقول: «لا تغضب»(١)، ويكون أبعد الناس عن أسباب الغضب المشين ودوافعه، بل وسع الناس حلماً وأمطرهم كرماً وأوسعهم عفواً وصفحاً.

ويقول: «لا تحاسدوا» (٢) ثم يكون المعافى من هذا الداء القاتل، فليس في كيانه ذرة من حسد، أو قطرة من حقد، صانه الله من ذلك، بل هو الذي وزَّع الخير على العالم وقسم الفضل من الله على الناس.

ويقول: (ولا تدابروا، ولا تقاطعوا) (٣) ثم يترجم هذا الخُلق النبيل من الصلة والبرِّ والإحسان، فيصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه، فأعظم عبد صحَّت فيه آية ﴿وَالْكَظِينَ ٱلْفَيْظَ وَالْمَافِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦١١٦) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (٦٠٦٥، ٢٠٧٦)، ومسلم (٢٥٥٩) عن أنس بن مالك رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) انظر: الحديث السابق.

عَنِ ٱلنَّاسِّ﴾ [آل عمران: الآية ١٣٤] هو محمد عليه الصلاة والسلام.

ويقول: "إن الله أوحى إليّ أن تواضعوا" () فيكون هو التواضع كلّه صورة ماثلة ومشهداً حيّاً وحقيقة قائمة، يركب الحمار، ويخصف النعل، ويجلس على التراب، ويحلب الشاة، ويقف مع العجوز، ويذهب مع الجارية، ويخالط المساكين، ويضيف الأعراب، ويجالس الفقراء.

ويقول: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي» (٢) فيتمثل فيه هذا الحديث أعظم تمثيل، فإذا الرحيم الودود بأهله يدخل عليهم ضحّاكاً بسّاماً، يداعبهم بأرق العبارات ويلاطفهم بأحسن التعامل، يشاركهم الخدمة ويجاذبهم أحلى الحديث ويبادلهم أجمل السمر بلا فظاظة ولا غلظة ولا لوم ولا تعنيف فيأني خُلُقي عَظِيمِ (١) [القلم: الآية ٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٨٦٥) عن عياض بن حمار رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي (٣٨٩٥)، والبيهقي في السنن (١٥٤٧٧) عن عائشة رضي الله عنها. وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيح.

خلقٌ أرقُ من النسيم إذا سرى

وشمائلٌ كالمندلِ الفوّاح

قال له رجل وهو يقسم الغنائم: اعدل يا محمد. فردً عليه: «خبتُ وخسرتُ فمن يعدل إذا لم أعدل؟»(١) وصدق وبرً فيما قال، فليس في العالم أعدل منه، وإذا لم يكن عادلاً على فقد انتهى العدل في الدنيا، وطوي من الناس، وارتفع من الأرض، وهل العدل إلا حكمُه؟ ولو كان العدل شخصاً ناطقاً ثم سألته من أعدل البريَّة؟ لقال: محمد على.

وانظر إلى عدله في أحكامه وإنصافه حتى من نفسه، بل طلب من بعض أصحابه أن يقتص منه، وأقسم لو أن فاطمة ابنته سرقت لقطع يدها، فكان لا يحابي أحداً في الحق، ولا يشفع عنده بشر في الحدود، وقد صاح في وجه أسامة بن زيد وهو من أحب الناس إليه لما شفع في المخزومية التي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۲۱۰)، ومسلم (۱۰۲۶) عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

سرقت: «أتشفع في حدِّ من حدود الله؟»(١).

وحكم بين الزبير ورجل من الأنصار، فقال الأنصاري: أن كان ابنَ عمَّتك؟ يعني أن الزبير ابن عمّتك عمتك صفية فحكمت له؟ فأنزل الله: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّاً قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّاً قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يَجَدُوا فِي الله شهيدا قضائه: على عدل رسوله وصدق أحكامه وصحة قضائه:

وإذا حكمتَ فلا ارتيابَ كأنَّما

جاء الخصومَ من السماء قضاءُ

فهو مؤسس العدل في العالم، وهادم صرح الظلم، اعترف بذلك العدو والصديق والكاره والمحب.

وقس على ذلك أخلاقه الشريفة التي دعا إليها

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳٤٧٥، ۳۷۸۸)، ومسلم (۱۹۸۸) عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۳٦٠، ۲۷۰۸)، ومسلم (۲۳۵۷) عن عبدالله بن الزبير رضى الله عنهما.

وكان أول عامل بها، فصدَّق فعلُه قولَه، وباطنه ظاهره، وجوارحه قلبه.

وأما جمال ظاهره عَلَيْتُهُ فهو عنوان كتاب قيمه المثلى، وبوابة قصر محاسنه الجلِّي، فكان أجمل الناس وجهاً وأبهاهم محيّاً، وأزهرهم جبيناً وأنورهم طلعة، رقيق البشرة طيب الرائحة، زكى الشذا. عرقه كالجمان، وأنفاسه كالمسك، يقول أنس: ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كفِّ رسول الله على، ولا شممتُ مسكاً ولا عنبراً أزكى من رائحته ﷺ (١). يصافحه الرجل فيجد رائحة آثار الطيب في كفِّه أياماً عديدة من أثر مصافحته ﷺ:

ألا إن وادي الجزع أضحى ترابه

من المسك كافوراً وأعوادُه رندا

وما ذاك إلا أن هنداً عشية

تمشَّت وجرَّت في جوانبِه بردا

وكان ﷺ حيَّ العاطفة جيَّاش الفؤاد، يضحك

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۵۹۱)، ومسلم (۲۳۳۰) عن أنس رضي الله عنه.

للنادرة ويهش للدعابة، ويتأثر للموقف ويبكي رحمة، ويلين شفقة ويمتلىء خشية، إذا سالم فأوفى الأوفياء وأكرم الأصدقاء، وإذا حارب فأعتى من الرياح النكباء وأمضى من الصعدة السمراء، وإذا أعطى فأجود من تحت السماء وأسخى من شرب الماء، وإذا رضي ملأ القلوب سعادة وعمر المجلس حفاوة، وإذا غضب في الحق كان أمضى من السيف حسماً، وأقوى من الأيام حزماً.

يضحك بأسنان كالبرد، ويبكي بدموع كالمطر، ويعطي بكف كالغيث، ويقابل بمحيّاً كالفجر، لا يملّ جليسُه حديثه، ولا يسأم رفيقه صحبته، ولا يطيق من عرفه فراقه.

يخرج إلى العيد في حلّة حمراء زاهية باهية، بوجه طلق بشوش، أجمل من العيد وأجل من تلك الفرحة، فكان عيد الصحابة الأعظم رؤيته وسماع حديثه والتمتع بصحبته، ويحضر الاستسقاء متخشعا متبذلاً متضرعاً باكياً، فكان أعظم موعظة عند رؤية ذاك الوجه الخاشع والنظر إلى تلك مادقة والمنظر المؤثر.

ويخوض على الحرب ويشعل المعركة بقلب وتًاب ونفس ثابتة وعزم صادق، فتنهزم أمامه الصفوف وتتراجع من سطوته الأبطال، فأشجع الصحابة وقت الذروة يتقي به، وأعتى الكماة لحظة الموت يحتمي به.

## ه محمد ﷺ محبوباً:

﴿ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَـرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُٰهُ ﴾ [الأعراف: الآية ١٥٧].

«لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» (١).

أحبنك حباً ليس فيه غضاضة

وبعض مودَّات الرِّجال سرابُ

ومنحتك الود الصريح وإنه

عليه دليلٌ ظاهر وكتابُ

من يطالع سيرة الصحابة يرى ذلك الحبَّ الصادق الفيَّاض لشخص الرسول الكريم ﷺ، حباً يستولي على النفس ويملك المشاعر، حباً لا يعدله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥)، ومسلم (٤٤) عن أنس رضي الله عنه.

حب الولد والوالد والابن والزوجة، حباً يصل شغاف القلب ويمازج قرار الروح.

ولكن لماذا أحبّوه هذا الحب؟ إذ لا يوجد في التاريخ كله قوم أحبوا إمامهم أو زعيمهم أو شيخهم أو قائدهم أو أستاذهم كما أحبُّ أصحابُ محمد محمداً ﷺ حتى افتدوه بالمهج، وعرَّضوا أجسامهم للسيوف دون جسمه، وضحوا بدمائهم لحمايته، وبذلوا أعراضهم دون عرضه، فكان بعضهم لا يملأ عينيه من النظر إلى رسول الله ﷺ إجلالاً له، ومنهم من ذهب إلى الموت طائعاً ويعلم أنها النهاية وكأنه يذهب إلى عرس، ومنهم من احتسى الشهادة في سبيل الله كالماء الزلال، لأنه أحبُّ محمداً ودعوته. بل كانوا يتمنُّون رضاه على رضاهم، وراحته ولو تعبوا، وشبعه ولو جاعوا، فما كانوا يرفعون أصواتهم على صوته، ولا يقدمون أمرهم على أمره، ولا يقطعون أمراً دونه، فهو المطاع المحبوب، والأسوة الحسنة، والقدوة المباركة.

أما دواعي هذا الحب وأسبابه، فأعظمها أن هذا الإنسان هو رسول الرحمٰن، وصفوة الإنس والجان، أرسله الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقودهم إلى جنة عرضها السموات والأرض.

ثم إنهم وجدوا فيه على الإمام الذي كملت فضائله وتمّت محاسنه، فقد أسرهم بهذا الخلق العظيم والمذهب الكريم، فوجدوا في قربه واتباعه جنة وارفة من الإيمان، بعد نار تلظى من الكفر والجاهلية، فهو الذي غسل أرواحهم بإذن الله من أوضار الوثنية، وزكّى نفوسهم من آثام الشرك، وطهر ضمائرهم من لوثة الأصنام، وعلّمهم الحياة الكريمة. ملأ صدورهم سعادة بعد عمر من القلق والاضطراب والغموم والهموم، بنى في قلوبهم صروح اليقين بعد خراب الشك والريبة والانحراف.

كانوا قبل دعوته كالبهائم السائمة، لا إيمان، ولا أدب، ولا صلاة، ولا زكاة، ولا نسور، ولا صلاح، حياة مظلمة من عبادة الأصنام وملابسة الفواحش ومعاقرة الخمر وسفك الدماء والسلب والنهب، فليس لهم في الحياة رسالة، وما عندهم عن الله خبر، وما لديهم من أمر الآخرة نبأ، فهم في غيّهم يعمهون.

قلوب أقسى من الحجارة، ونفوس أظلم من الليل، وبؤس أشد بشاعة من الموت، فلا عقل محفوظ، ولا دم معصوم، ولا مال حلال، ولا عرض مصان، ولا نفوس راضية، ولا أخلاق قويمة، ولا مجتمع يحترم الفضيلة، ولا شعب يحمى المبادىء.

فلما أراد الله إنقاذ هذه البشرية وإسعادها وصلاحها وفلاحها بعث محمداً ﷺ، فكأن الناس ولدوا من جديد، وكأن وجه الدنيا تغيّر، وكأن الأرض لبست ثوباً آخر، فالوحى يتنزل على هذا الإمام من لدن لطيف خبير، وجبريل يغدو ويروح بشريعة نسخت الشرائع، فيها سعادة العباد، وصلاح البشر، وعمارة الأرض. . فمسجد يُبني، ورقبة تُعتق، وصدر يعمر، وجسد يطهر، وصلاة تُؤدي، ومصحف يُتلى، وآية تُفسَّر، وحديث يُشرح، وراية تُعقد، وحضارة تُبنى، وأمة تُحرَّر ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيِّتِينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَيُزِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ ١ الجمعة: الآية ٢].

لقد أحبُّ الصحابة رسول الله ﷺ لأنه وصلهم

بالله ودلَّهم على رضوانه، وهداهم إلى صراطه المستقيم. وإنهم لمعذورون في هذا الحب لأنه أقل ما يجب عليهم نحو هذا الرسول المعصوم والنبي الخاتم، الذي جاء إليهم وهم عاكفون على أصنامهم، فصاح بهم: "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" (() وصلَّى بهم وقال: "صلّوا كما رأيتموني أصلِّي" (() وحجَّ بهم وقال: "خذوا عني مناسككم" (())، وعلَّمهم السنة وقال: "من رغب عن سنَّتي فليس مني (()) ودعاهم إلى التقوى وقال: "إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا" (). فالله أنقذهم به من النار، وبصَّرهم به من العمى، وعلَّمهم بعد الفساد، وعلَّمهم بعد الفساد، وهداهم بعد الفلالة، وأرشدهم بعد الغي.

كيف لا يحبُّه أصحابه بل كل مسلم وهو لا يزاول طاعة إلا والرسول ﷺ نصب عينيه في طهارته

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٨٥٢٥)، والحاكم (٣٩) عن ربيعة بن عباد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٥٠٦٣)، ومسلم (١٤٠١) عن أنس رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري (٢٠) عن عائشة رضي الله عنها.

وصلاته وصیامه وزکاته وحجه وذکره وعقیدته وخلقه وسلوکه، کیف لا یحبه وکلما فعل خیراً فإنما إمامه محمد ﷺ، أو قام بقربة فقدوته محمد ﷺ، أو أسدى أو أحسن في حیاته فأسوته محمد ﷺ، أو أسدى جمیلاً أو قدَّم معروفاً فمثله الأعلى محمد ﷺ.

المصلحون أصابع جمعت يدأ

هي أنت بل أنت اليد البيضاء

كيف لا يحبه الإنسان وحديثه يرنّ في الأذن ويعبر إلى القلب بكل فضيلة وكل خلّق شريف وسجايا نبيلة، داعياً إلى الصدق والعدل والسلام والرحمة والتآخي والإحسان، محذراً من الفجور والفسوق والعصيان والظلم والاعتداء والبغي والإجرام. . فميلاد الإنسان الميلاد الثاني يوم اتبع هذا الرسول ﷺ، واقتدى بهذا النبي الأمى:

أخوك عيسى دعا ميتاً فقام له

وأنت أحييتَ أجيالاً من الرمم

وسعادة العبد إنما هي في الاهتداء بهدي هذا الإمام المعصوم، لأنه الوحيد من الناس الذي يدور معه الحقّ حيثما دار، فعلى قوله تُعرض الأقوال، وعلى فعله توزن الأفعال، وعلى حاله تُقاس الأحوال ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِئَ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيعٍ ﴾ [الشورى: الآية ٤٢].

من نحن قبلك إلا نقطة غرقت

في اليمِّ أو دمعة خرساء في القدم

## 🏚 محمد ﷺ مباركاً:

﴿ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾ [مريم: الآية ١٩].

إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا

كفى بالمطايا طيب ذكرك هاديا

وإني لأستغشي وما بي غشوة

لعلَّ خيالاً منك يلقّى خياليا

كانت البركة فيه ومعه وعنده عليه الصلاة والسلام، فكلامه مبارك، يقول الكلمة الموجزة فتحمل في طياتها العبر والعظات ما يدهش لروعتها العقل حسناً وبلاغة، ويلقي الخطبة فيجعل الله فيها من النفع والتأثير والبركة ما يبقى صداه في الأجيال جيلاً بعد جيل.

والبركة في عمره على الله فقد عاش ثلاثاً وعشرين سنة في إبلاغ رسالته ليس إلا، فكان في هذه الفترة الوجيزة من الفتح والنصر والنفع والعلم والإيمان والإصلاح ما لا يقوم به غيره في قرون ولا دهور، ففي ثلاث وعشرين سنة فحسب، بلغ الرسالة وأدًى الأمانة وعلم القرآن ونشر السنة، وقضى على الكفر، وأسس دولة العدل، وأقام أعظم حضارة راشدة عرفتها الإنسانية.

وانظر إلى بركة يوم واحد من أيامه عليه الصلاة والسلام، وهو يوم النحر، اليوم العاشر من حجه على على سبيل المثال، ففي هذا اليوم الواحد صلًى الفجر بمزدلفة ودفع إلى منى وهو يلبي ويذكر الله ويدعوه، ويعلم الناس المناسك، ويفتي الحجاج، ثم رمى جمرة العقبة، ثم حلق ثم نحر ثم ذهب إلى المسجد الحرام فطاف، ثم صلًى الظهر، وهو مع ذلك يرشد الناس ويوجّههم. هذا إلى صلاة الظهر فقط، مع أن وسيلة النقل ناقته على عد المسافة وكثرة الزحام وحرارة الجو ووقوفه للناس يسألونه، فسبحان من بارك في الحظات عمره ودقائق حياته:

مرَّت سنين بالسعود وبالهنا

فكأنها من حسنها أيام

وبورك له على أثاره، فقد مر بصاحب قبرين يعذّبان، أحدهما كان لا يتنزه من البول، والآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس، فشق على عصا خضراء كانت معه وغرسها على القبرين وقال: «أرجو أن يخفف عنهما من العذاب حتى تيسا»(۱)، وهذا خاص به، ولا يكون إلا له على ألما جعل الله فيه من البركة.

ومرض علي بن أبي طالب بالرمد يوم خيبر، حتى أصبح لا يرى شيئا، فنفث عليه ﷺ فأبصر بإذن الله في الحال لبركة دعائه ونفثه ﷺ:

مرض الحبيب فزرتُه

فمرضتُ من خوفي عليهِ وأتى الحبيبُ ينزورُني

فشُفيتُ من نظري إليهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۱٦، ۲۱۸)، ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس رضى الله عنهما.

وكان الجيش في الخندق ألف رجلٍ قد بلغ بهم الحبوع مبلغاً عظيماً، فدعا جابر بن عبدالله الرسول على وثلاثة معه على عناق من ولد الماعز ذبحها وشيء من طعام الشعير، فدعا على الجيش جميعاً وسبقهم، ودعا على الطعام ونفث، ثم أدخلهم عشرة عشرة، فأكلوا جميعاً وشبعوا جميعاً وبقي بيت الطعام بحاله، ووزع على أهل المدينة، فما بقي بيت إلا دخله من ذلك الطعام. فلا إله إلا الله! يا لها من معجزة باهرة وآية ظاهرة على صدقه وبركته ونبوّته:

علوٌّ في الحياة وفي المماتِ

بحق فيك كلّ المعجزاتِ

عليك تحية الرحمن تسري

بتبريك غواد رائحات

وسافر معه جيش قوامه ألف وأربعمائة رجل، فانتهى ماؤهم وأشرفوا على الهلاك، وانقطعوا في البيداء، فدعا على تقربة صغيرة فيها قليل من ماء، فصبه على يده الشريفة الطاهرة المباركة، فثارت من بين أصابعه أنهار الماء، فملأ الناس أوعيتهم وعبأوا قربهم وسقوا رواحلهم، وشربوا وتوضؤوا واغتسلوا جميعاً ﴿أَنْسِحَرُ

هَنَذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ۞﴾ [الطور: الآية ١٥].

وأبيض يُستسقى الغمامُ بوجهه

ثمال اليتامي عصمة للأرامل

فحيًا الله ذاك الكف الطاهر المبارك الذي ما خان ولا غشً ولا غدر ولا نهب ولا سلب ولا سرق ولا سفك.

يد بيضاء لو مُدَّت بليلِ

عظيم الهول أشرقت الليالي

وزار ﷺ سعد بن أبي وقاص وهو مريض ملتهب الجسم، فوضع يده المباركة على صدر سعد، فوجد بردها كالثلج فشفي بإذن الله. يقول سعد بعد سنوات طويلة: والله لكأني أجد بردَها الآن على صدري.

ورشَّ ﷺ بقية وضوئه على جابر بن عبدالله وهو مريض فشفي بإذن الله، وحلق رأسه ﷺ بمنى يوم النحر، فأعطى شقَّه الأيمن أبا طلحة الأنصاري لأن صوته في الجيش كمائة فارس جائزة له، والنصف الآخر وزع على الناس، فكادوا يقتتلون

عليه، فمنهم من حصل على شعرة، ومنهم من تقاسم هو وصاحبه شعرة واحدة، ومنهم من كان يضع هذه الشعرة في الماء إذا أراد أن يشرب.

جَعلتُ لعرَّاف اليمامة حكمه

وعراف نجد إن هما شفياني

فوالله ما من رقية يعلمانها

ولا شربة إلا بها سقياني فجئتُ إلى المعصوم حتى أعلّني

بشربةِ حقٌّ من هديٌ وبيانِ

ومسح ﷺ رأس أبي محذورة وهو صغير، فأقسم أبو محذورة لا يحلق هذا الشعر الذي مسه كف الرسول ﷺ، فبقي طيلة حياته حتى طال ودفن معه.

وكان الصبيان يأتونه عَلَيْ بآنيتهم فيضع كفه المبارك في إناء الماء واللبن، فيجدون فيه البركة والشفاء بإذن الله.

وقصص بركته لا تنتهي، وأحاديث معجزاته لا تنقضي، فهو المبارك أينما حلَّ وأينما ارتحل، وهو الموفَّق أينما سار وأقام.

يا رب صلُ وسلُم ما أردت على

نزيل عرشك خير الرسل كلُّهم

## 🕏 الرسول ﷺ مربّياً:

﴿ يَسَّـلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِاهِ، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَأَلِكُمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ ﴾ [آل عمران: الآية ١٢٩].

هديتنا لسبيل الحقّ نسلكه

مسَّكتنا حبل هدي غير منصرمِ أنت الإمامُ الذي نرجو شفاعَتَهُ

وأنت قدوتُنا في حالِكِ الظَّلَم

كان ﷺ مربياً كملت مناقب المربي فيه، فهو رفيق في تعليمه ويقول: "إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على العنف، (١) ويقول: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، (٢)، وكان يصل إلى قلوب الناس بألين السبل حتى قال فيه ربه عزَّ وجل: ﴿ فَيَمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۲۹۲۷)، ومسلم (۲۰۹۳) عن عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٥٩٤) عن عائشة رضي الله عنها.

لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَانَفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: الآية ١٥٩] فهو أعظم من تمثل خلق القرآن، فتجده القريب من النفوس، الحبيب إلى القلوب.

جاءه أعرابي فقال في التشهد: اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً، فقال له على: «لقد حجرت واسعاً»(۱) أي أنه ضيق رحمة الله التي وسعت كلَّ شيء، ثم قام الأعرابي فبال في طرف المسجد، فأراد الصحابة ضرب الأعرابي، فمنعهم على ودعا بدلو من ماء فصبه على بول الأعرابي، ثم دعا الأعرابي برفق ولين وحسن خلق فقال: «إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وإنما الأعرابي إلى قومه لما رأى من الرفق واللين، فدعاهم الأعرابي إلى قومه لما رأى من الرفق واللين، فدعاهم الى الإسلام فأسلموا.

وجلس معه ﷺ غلام على مائدة الطعام، فأخذت يد الغلام تطيش في الصحفة، فما نهره ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٠١٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٨٥) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

زجره وإنما قال له برفق: «سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»(١).

ودخل اليهود عليه على السام عليك، يعني الموت، فقالت عائشة: عليكم السام واللعنة، فقال على الله يكره الفحش فقال على الله يكره الفحش والتفاحش، وقد رددت عليهم ما قالوا، فقلت: وعليكم (٢٠)، وليس في قاموس حياته على ولا في معجم أدبه كلمة نابية ولا بذيئة ولا فاحشة، وإنما طهر كله ونقاء وصفاء ولين ووفاء، لأنه رحمة مهداة، ونعمة مسداة، وبركة عامة، وخير متصل.

وكان ﷺ يتخوَّل أصحابه بالموعظة كراهية السامة والملل عليهم، أي يتركهم فترات من الزمن بلا وعظ ليكون أنشط لنفوسهم وأروح لقلوبهم، فكان إذا وعظهم أوجز وأبلغ، وكان ينهى عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۳۷۲ ـ ۵۳۷۸)، ومسلم (۲۰۲۲) عن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۹۳۵، ۲۰۳۰)، ومسلم (۲۱۲۵) عن عائشة رضي الله عنها.

التطويل على الناس وإدخال المشقة عليهم، سواء في الصلاة أو الخطب، ويقول: «إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه» (١) أي علامة على فقهه، فقصروا الخطبة وأطيلوا الصلاة.

وأنكر عمر على الحبشة لعبهم بالحراب في مسجده ﷺ فقال: «دعهم يا عمر، ليعلم يهود أن في ديننا فسحة»(٢).

ودخل أبو بكر عليه على في بيت عائشة رضي الله عنها وعندها جاريتان تغنيان يوم العيد، فقال أبو بكر: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله على فقال على: «دعهم يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا»(٣).

وسأل ﷺ عائشة عن زواج حضرته للأنصار: «هل كان معكم شيء من لهو؟ \_ أي من طرب \_ فإن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٨٦٩) عن عمار رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲٤٣٣٤، ۲٥٤٣۱) عن عائشة رضي الله عنها،
 وانظر: كشف الخفاء (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٩٥٢، ٣٩٣١)، ومسلم (٨٩٢) عن عائشة رضى الله عنها.

الأنصار يعجبهم اللهو»(١)، كل هذا في حدود المباح الذي يريح النفس ويذهب عنها السأم والملل، أما الحرام فكان أبعد الناس عنه ﷺ.

وكان على الله الماثلة الماثلة فيه على الله وهو أتقاهم، وينهاهم عن الشيء فيكون أشدهم حذراً منه، ويعظهم ودموعه على خده الشريف، ويوصيهم بأحسن الخلق، فإذا هو أحسنهم خلقاً، ويندبهم إلى ذكر الله وإذا به أكثرهم ذكراً، ويناديهم إلى البذل والعطاء ثم يكون أسخاهم يداً وأكرمهم نفساً، وينصحهم بحسن العشرة مع الأهل، ثم تجده أحسن الناس لأهله رحمة وعطفاً ورقة ولطفاً:

يا صاحب الخلق الأسمى وهل حملت

روحُ الرسالات إلا روح مختارِ

أعلى السجايا التي صاغت لصاحبها

من الهدي والمعالي نصب تذكارِ

والعجيب توصَّله ﷺ إلى غرس هذه الفضيلة في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥١٦٣) عن عائشة رضي الله عنها.

نفوس أصحابه غرساً بقي بقاء حياتهم، ودام دوام اعمارهم، ونقله الأتباع عنهم، وأتباع الأتباع عن الأتباع الإللى اليوم، فكان إذا لقيه الرجل يوماً من الدهر أو ساعة من الزمن وآمن به، ترك عليه من الأثر ما يبقى ملازماً له حتى الموت، فكأن ليس في حياة هذا الرجل إلا ذلك اليوم أو تلك الساعة التي لقي فيها الرسول عليه:

قد يضيق العمر إلا ساعة

وتنضيق الأرض إلا موضعا

وما ذاك إلا لصدق نبوَّته عليه الصلاة والسلام وبركة دعوته، وعظيم إخلاصه وجلالة خلقه ونبل فضائله:

فعليه ما سجع الحمام سلامنا

فبهِ إله العالمين هدانا

## 🗢 وجوب الصلاة والسلام عليه ﷺ:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمُلَتِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ الاحزابِ: ٥٦]. صلَّى عليك الله يا علمَ الهدى

ما حنَّ مشتاقٌ إلى لقياكا

وعليك ملء الأرض من صلواتنا

وقلوبنا ذابت على ذكراكا

الصلاة على محمد على جلاء الأبصار، ونور البصائر، وبهجة القلوب، وراحة الأرواح، وقرة العيون، ومسك المجالس، وطيب الحياة، وزكاة العمر، وجمال الأيام، وذهاب الهموم، وطرد الأحزان، وهي الجالبة للسرور وانشراح الصدور وتكامل الحبور وتعاظم النور.

بها يطيب السمر ويحلو الحديث ويحلُ الأنس وتحصل البركة وتتنزل السكينة، وهي علامة الحب وشاهد المتابعة وبرهان الموالاة ودليل الصلاح وطريق الفلاح، يقول ﷺ: "من صلَّى عليَّ صلاة واحدة صلَّى الله عليه بها عشر صلوات، ورفعه عشر درجات، وكتبت له عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات» (۱) وقال: "أكثروا عليَّ من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة» (۲) وقال: "رغم أنف من ذُكرت عنده

 <sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي في الكبرى (۹۸۹۰)، وفي عمل اليوم والليلة
 (۱۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠٢)، والبيهقي في الكبرى=

ولم يصلِّ عليَّ (()) وروي مرفوعاً: «البخيل من ذكرتُ عنده فلم يصلِّ عليً (()) وورد: «إن للَّه ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني من أمتي السلام (()) ولما قال له أبيّ بن كعب: سوف أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي، قال: «إذن يغفر ذنبك، وتكفى همَّك (()).

فيُصلِّى عليه ﷺ في التشهد الأول والثاني، وعند ذكره، وفي خطبة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، وفي خطبة النكاح، وفي مجلس العلم والمواعظ، والكتب والرسائل، والمعاهدات

<sup>= (</sup>٥٧٩٠)، وفي السعب (٣٠٣٠) عن أنس بن مالك رضى الله عنه، وانظر: كشف الخفاء (١٩٠/١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۷٤٠٢)، والترمذي (۳۵٤٥)، والحاكم (۲۰۱٦)عن أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۱۷۳۸)، والسرمذي (۳۵٤٦) عن عمليرضي الله عنه، وانظر: كشف الخفاء (۱/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣٦٥٧، ٣٦٥٨)، والنسائي (١٢٨٢)، والدارمي (٢٧٧٤)، والسحاكم (٣٥٧٦) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٢٤٥٧)، وقال: حديث حسن صحيح.

والصكوك، وعند لقاء الأحباب، وعند الوداع، وفي الدعاء وأذكار الصباح والمساء، وعند نزول الهموم وترادف الغموم وفقد الأغراض وتزاحم الكرب وحدوث المصاب ووصول المبشرات، وعند تأليف الكتب وشرح حديثه وكتابة سيرته وذكر أخباره وقصصه. . إلى غير ذلك من المناسبات، فصلَّى الله عليه وسلّم ما زهر فاح، وبلبل صاح، وسر باح، وحمام ناح، وصلَّى الله عليه وسلَّم ما نسيم تدفَّق وما دمع ترقرق، وما وجه أشرق، وصلَّى الله عليه وسلم ما اختلف الليل والنهار، وهطلت الأمطار، ودنت الثمار واهتزَّت الأشجار، وصلَّى الله عليه وسلم ما بدت النجوم، وتلبُّدت الغيوم وانقشعت الهموم، وتليت الأخبار والعلوم، وعلى آله الطيبين الأبرار، وأصحابه الأخيار من المهاجرين والأنصار، ومن تبعهم واقتفى تلك الآثار.

صلى عليه إللهه وخليله

ما دامت الغبراء والخضراء

فهو الذي فاق الأنام كرامة

واستبشرت بقدومه الأنباء

### 🕏 وجوب التاذب مع الرسول ﷺ:

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَرْفَعُواْ أَصْوَلَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيّ وَلَا يَجْهَرُواْ لَهُمْ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَلُكُمْ وَأَنتُدُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ ﴿ الحجرات: الآبة ٢].

قحطان عدنان شادوا منك عزَّتهم

بك التشرف للتأريخ لا بهم

أكاد أقتلع الآهات من حرقي

إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي

الأدب معه على شريعة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، فالأدب مع شخصه الكريم بإجلاله وإعزازه وتوقيره وتقديره واحترامه وإنزاله المنزلة التي أنزله الله إياها: لا غلو ولا جفاء، وعدم الاعتراض عليه عليه و مناقضة أقواله بأقوال غيره من الناس، أو تقديم قول كائن من البشر مهما كان على قوله، أو أخذ حديثه على أنه كلام يصيب ويخطىء، بل هو كلام نبي معصوم، أو التعرض لصفة من صفاته بجفاء، أو رد قوله بعد التأكد من صحة نسبته بجفاء، أو الشك في بعض قضاياه وأحكامه، أو مقارنته بالقادة والزعماء والملوك، فقد رفع الله

قدرَه على الجميع وأعلى منزلته على الكل.

بل يحرم كل ما فهم منه الجفاء والتنقص والاعتراض عليه ﷺ، والواجب على كل من رضي به رسولاً واتبعه وآمن به حبه حباً صادقاً أعظم من حب النفس والولد والوالد والناس أجمعين، وتصديق ما أخبر به، وامتثال ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، والاهتداء بهداه والاقتداء بسنته والرضى بحكمه والحرص على متابعته، وتوقير حديثه والصلاة والسلام عليه إذا ذكر ﷺ، وعدم رفع الصوت عند ذكره وذكر حديثه، وعدم الضحك وقت تلاوة أخباره وكلامه وآثاره، والخشوع عند ذكر شيء من سنَّته، والتأدب عند الاستشهاد بقوله، والتسليم عند أمره ونهيه، والإيمان بمعجزاته والذب عن جنابه الشريف وأهل بيته وأصحابه ﴿ فَٱلَّذِيبَ ءَامَنُوا بِدِ. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَكُّرُوهُ وَاتَّبَعُوا ٱلنُّورَ ٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ مَعَلُمُ أُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ﴾ [الأعراف: الآبة ٥٠].

يا من تضوّع طيب القاع منزله

فطاب من طيب ذاك القاعُ والأكمُ

نفسي الفداء لمجد أنت حامله

فيه العفاف وفيه الجودُ والكرمُ

فعلى المسلم أن يفعل فعل أصحاب محمد على التأدب معه، فمنهم من كان لا يتكلم عنده إلا بصوت خافض خاشع، وكان إذا تحدّث كأن على رؤوسهم الطير، ومنهم من جلس في الطريق خارج المسجد لما سمعه يقول من داخل المسجد: «يا أيها الناس اجلسوا»(۱)، ومنهم من حلف لا يكلّم ابنه حتى مات لأنه عارض حديث الرسول على . إلى آخر تلك الأفعال الجميلة والخصال الحميدة من تأدّبهم معه على المناس معه المناس الجميلة والخصال الحميدة من تأدّبهم معه

## • الرسول ﷺ مبشِّراً:

﴿ وَيَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: الآية ٤٤].

«بشُروا ولا تنفُروا، ويسُروا ولا تعسُروا»<sup>(۲)</sup>.

بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا

من العناية ركناً غيرَ منهزِم

<sup>(</sup>۱) أخرجه بو داود (۱۰۹۱)، والحاكم (۱۰۵۹) عن جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦٦، ٦١٢٥)، ومسلم (١٧٣٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

لما دعا الله داعينا لطاعته

بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم

من أعظم صفاته ﷺ أنه مبشر ﴿يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞﴾ [الأحزاب: الآيـة ١٥]، فهو ﷺ الذي أتى بالبشارة الكبرى، وهي الإيمان بالله والبشارة بعفوه وغفرانه ورضوانه ورحمته، والبشارة بجنة عرضها السموات والأرض، وقد بشر علي الله بتوبة الله على من تاب وعفوه عمن أناب، فجلّ الدين بشارة، فقد بشَّر عليه الصلاة والسلام بأن الوضوء يحطُّ الخطايا وأن الصلاة ورمضان والحج والعمرة كفارات لما بينها من الذنوب إلا الكبائر، وبشَّر من فقد عينيه بالجنة، وبشر من فقد ابنه بقصر في الجنة، وبشَّر من أصابه مرض بأنه يمحو الخطايا، وأن من أراد الله به خيراً ابتلاه، وبشِّر من انتظر الصلاة أن الملائكة تصلى عليه وتدعو له ما لم يخدِث، وبشَّر من سبح تسبيحة واحدة بغرس نخلة له في الجنة، وأن من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وأن من أذنب ذنباً ثم توضأ وصلَّى ركعتين واستغفر الله غفر الله له، وبشِّر أن من أصابه مرض أو وصب أو نصب أو هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها جعلها الله كفارة له من الذنوب.

وجاء بكتاب عظيم وذكر حكيم يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن لهم أجراً حسناً ونهاهم عن السياس: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِئُسُ مِن رَوْج اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وعن القنوط: ﴿وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ ۚ إِلَّا ٱلضَّاَلُونَ﴾ [الحجر: الآبة ١٥].

ونهاهم عن الحزن: ﴿ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ ﴾ [آل عَمْزَنُواْ ﴾ [آل عمران: الآية ١٣٩].

وفتح باب الغفران للتائبين من المسرفين: ﴿ فُلَ يَعِبَادِىَ الَّذِينَ آَسَرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نَقْنَطُواْ مِن رَجْمَةِ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنوُبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ ﴾ [الزمر: الآبة ٥٣].

ولما أرسل رسله إلى البلدان دعاة إلى الله قال لهم: «بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا» (١)، وحذر من التشديد والتنفير فقال: «أيها الناس! إن منكم منفرين، من صلًى بالناس فليخفّف، فإن فيهم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه ص: ١٥٦.

الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة»(١).

وذمَّ المتكلفين في الدين، وبشَّر عائشة ببراءة الله الها، وبشر كعب بن مالك بتوبة الله عليه، وبشَّر جابراً بأن الله كلَّم أباه، وبشَّر المسلمين بدخول زيد وجعفر وابن رواحة الجنة، وبشَّر بلال بأنه سمع دفي نعليه في الحنة، وبشَّر أبيَّ بن كعب بأن الله ذكره في الملأ الأعلى، وبشَّر العشرة بالجنة، وبشَّر أهل بدر بأن الله قال لهم: "اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم" "، وبشَّر أهل البيعة تحت الشجرة برضوان الله، وبشَّر الذي لازم ﴿ قُلُ الله الله الله عَفر له . وبشَّر الله يحبُه، وبشَّر رجلاً صلَّى معه وقد أصاب حداً بأن الله غفر له .

وبالجملة فمن أعظم خصاله الحميدة ﷺ إدخال البشرى على الناس وإسعادهم.

بشرى من الغيب ألقت في فم الغارِ

وحيأ وأفضت إلى الدنيا بأسرارِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۹۰، ۷۰۲)، ومسلم (٤٦٦) عن أبي مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۳۰۰۷، ۳۹۸۳)، ومسلم (۲٤۹٤) عن علي رضي الله عنه.

# الرسول ﷺ معلّماً:

﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ [النساء: الآية ١١٣].

«من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهَّل الله له به طريقاً إلى الجنة»(١).

كفاك بالعلم في الأمي معجزةً

عند البريّة والتأديب في اليتم

فهو الذي تم في فضل وفي كرم

ثم اصطفاه رسولاً بارىء النسم

بعث على معلماً يعلم الناس مكارم الأخلاق ومعالي الأمور وأشرف الخصال وأنبل السجايا.

فعلَّم ﷺ بوعظه الذي كان يهزُّ به القلوب فكأنه منذر جيش يقول صبِّحكم ومساكم، وكان إذا وعظ علا صوته واشتدً غضبُه واحمرَّت عيناه، فلا تسمع إلا بكاءً ونحيباً وحنيناً وأنيناً وتفجُّعاً وتوجّعاً وندماً وحسرة وتوبة ورجوعاً وإنابة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٦٩٩) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وعلَّم ﷺ بخطبه القيمة النافعة في مناسبات العبادات، فكانت فيضاً من الهدى ونهراً من النور، تزيد الإيمان وترفع اليقين.

وعلَّم ﷺ بفتواه لمن سأله، فكان أفقه الناس واعظمهم إجابة وأكثرهم إصابة، وأعرفهم بما يصلح للسائل.

وعلم ﷺ بوصاياه ونصائحه التي تصل إلى القلوب وتملأ النفوس تقوى وصلاحاً.

وعلَّم بضرب الأمثال التي يعرفها الناس، وتوضيح المعاني بأمور محسوسة تقرب المعنى وتزيل الإشكال وترفع الوهم.

وعلّم ﷺ بالقصص الجذاب الخلاب الذي يثير في النفوس الإعجاب والإنصات والاستجابة.

وعلم على بالقدوة الحيّة المتمثلة في سيرته العطرة وأخلاقه السامية وخصاله الجليلة التي أجمع على حسنها العقلاء وأحبها الأتقياء واقتدى بها الأولياء.

وأول كلمة نزلت عليه ﷺ كلمة «اقرأ»، وهي

من أعظم أدلة فضل العلم وقيمة المعرفة، وأمره الله أن يقول: رب زدنى علماً، ولم يأمره بطلب زيادة إلا من العلم لأنه طريق الرضوان وباب التوفيق وسبيل الفلاح، وامتنَّ عليه ربُّه بأن علَّمه ما لم يكن يعلم من المعارف الإيمانية والفتوحات الربَّانية والمواهب الإلهية، وقال له ربه: ﴿فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لاً إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد: الآية ١٩] فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فكان ﷺ أسوة العلماء وقدوة طلبة العلم في الاستزادة من العلم النافع والعمل الصالح، وقال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث»(١) فكانت مهمته الكبرى تعليم الكتاب والحكمة ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكْمَةَ ﴾ [البفرة: الآية ١٢٩] حتى خرج من أصحابه ﷺ علماء وفقهاء وحكماء ومفسرون ومحذثون ومفتون وخطباء ومربّون ملؤوا الدنيا علماً وحكمة ورشداً واستفاقة:

فكلهم من رسول الله ملتمس

غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (۷۹)، ومسلم (۲۲۸۲) عن أبي موسى رضى الله عنه.

وقد حثَّ عليه الصلاة والسلام على العلم ونشره وتعليمه فقال كما في حجة الوداع: «فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع»(١)، وقال: «نضر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(۲)، وقال: «بلغوا عنى ولو آية» (٣) وكانت حياته ﷺ كلها تعليماً لأمته، فصلاته وصيامه وصدقته وحجه وذكره لربه وكلامه وقيامه وقعوده وأكله وشربه، كل هذا تعليم وأسوة لمن آمن به واتَّبعه، وكان ﷺ يتدرَّج في التعليم، فما كان يلقي العلم على أصحابه جملة واحدة بل شيئاً فشيئاً ﴿وَقُرْءَانَا فَوَقَنَّهُ لِنَقْرَأُو عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكُثِ﴾ [الإسسراء: الآيسة ١٠٦] ﴿ لَوَلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ، فُوَّادَكُ وَرَقَلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿ [الفرقان: الآية ٣٦] فكان يمتثل هذا في تدريسه لأصحابه، وكان يبدأ ﷺ بكبار المسائل والأهم فالمهم، ويكرر

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٧٤١، ٧٠٧٨)، ومسلم (١٦٧٩) عن أبي بكرة رضى الله عنه.

أخرجه الترمذي (٢٦٥٨) عن ابن مسعود رضي الله عنه، وانظر: كشف الخفاء (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٣٤٦١) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما.

المسألة حتى تفهم عنه، ويعلم تعليماً عملياً بالقدوة، كالوضوء أمام الناس ليأخذوا عنه، وصلاته لهم ليصلوا كصلاته، وقوله: «صلُّوا كما رأيتموني أصلي»(۱)، وحجه بهم وقوله: «لتأخذوا عني مناسككم»(۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٦٣١) عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٢٩٧) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.